



تحتيق الكتور صَالِح عَدْرِلِ فَلِمُ الشَّاعِرِ النشائي في الخطة والخطة والخطة الناسب المقاجب المنسان عمرين أبي بكر المناسب المنسان عمرين أبي بكر المنسان عن المنسان عن الماليك



مكتبة الأذان

# مقدمة المعقّل

# [ ابن الحاجب \_ شيوخه \_ تلامينه \_ مؤلَّفاته \_ الكافية والشافية \_ منهج العمل]

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد ...

#### ابن التاجب:

هو عثمان بن عمر بي أبي بكر جمال الدين بن الحاجب ، ولد في (إسنا) باقصى صعيد مصر سنة ٥٧٠ هـ ، فأخذه أبوه - وكان حاجبا لعز الدين موسك الصلاحي - إلى القاهرة ، فدرس فيها علوم القرآن والعربية ، وتفقه على مذهب الإمام مالك ، فأصبح من أبرز فقها ، زمانه حتى قيل فيه : " إنه شيخ المالكية في عصره " ، ومع هذا كان عالمًا بالقراءات والنحو ، بارعًا بعلم الأصول، وقد ألف في هذه العلوم جميعها.

قصد ابن الحاجب في آخر زمانه الإسكندرية للإقامة فيها ، ففاجأه الموت في السنّادس والعشرين من شوّال سنة ٦٤٦ هـ .

#### شيوخه:

من أبرز شيوخه: القاسم الشاطبي، وأبو الجود اللخمي، وأبو الفضل الغزنوي، وأبو الحسن الأبياري، والقاسم ابن عساكر.

#### تلامبيده:

ومن تلاميذه: الرضي القسطنطيني، والملك الناصر داود بن الملك المعظم، وابن العماد زين الدين ، وجمال الدين بن مالك .

#### مؤلفاته:

من مؤلفاته النحوية والصرفية:

الأمالي النحوية ، الإيضاح: وهو شرح لفصل الزمخشري ، رسالة في العشر ، شرح الكافية ، شرح الشافية ، شرح كتاب سيبويه ، شرح القدمة الجزولية ، شرح الوافية، القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة، السائل الدمشقية، (المكتفي للمبتدي) شرح (الإيضاح) لأبي علي الفارسي، وله كذلك قصيدة (المقصد الجليل) في علم المروض،

وله من المؤلفات الأخرى:

(جامع الأمهات) أو (مختصر الفروع) في الفقه، جمال العرب في علم الأدب، ذيل على (تاريخ دمشق) لابن عساكر، شرح الهادي، عقيدة ابن الحاجب، مختصر المنتهى في الأصول، معجم الشيوخ، المقصد الجليل في علم الخليل، منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل.

### الكافية:

اسمها الكامل (كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب)، وهي مقدمة شاملة في علم النحو، تكفي الدارس ليحيط علمًا بالموضوعات الأصول في علم النحو، بعيدًا عن كثير من التفاصيل والفروع والخلافات، وهو ما قصد إليه أبن الحاجب.

وشهرة الكافية جعلت الشروح عليها تكثر كثرة عظيمة، وقد أحصى الدكتور طارق نجم عبد الله ماثة واثنين وأربعين من هذه المؤلّمات باللغة العربية، هذا عبدا الشّروح التركيّة والفارسيّة، فضلاً عن المغتصرات والمنظومات، والمصنّفات في إعراب الكافية.

ومن الشروح المشهورة للكافية: شرح الرضي الاستراباذي، والفوائد الضيائية لنور الدين الجامي، ولابن هشام شرحٌ عليها يُسمَّى (البرود الضافية).

#### الشافية:

صنف ابن الحاجب الشّافية في علمي التّصريف والخطّ مستفيدًا بجهود السَّابقين من علماء اللّغة ، ومستفينًا بمنهج محكم في الاختصار والتلخيص لنكون مقدمة جامعة صغيرة الحجم عظيمة المحتوى، وقد اهتم العلماء بها فكثر شُرّاحها وتعدّد ناظموها وكُتّاب الحواشي عليها.

ومن شُرَّاحها: رضي الدين الأستراباذي، النظام الأعرج النيسابوري، ركن الدين الأستراباذي، أحمد بن الحسين الجاريردي، عز الدين ابن جماعة، محمد بن القاسم الغزي الغرابيلي، ابن هشام الأنصاري.

ومن الناظمين لها: إبراهيم بن حسام الكرمياني، الشيخ أبو النجا ابن خلف، يوسف بن عبد الملك.

#### منحج العمل:

أمًّا العمل في الكافية فقد اطلعت أوَّل الأمر على تحقيق الدكتور طارق نجم عبد الله (۱)، وهو عمل من الدُّقة بمكان؛ حيث اعتمد في تحقيقه على تسع نسخ بين مطبوع منها ومخطوط، ثمَّ زدت عليها . بفضل الله . نسخة ممتازة من محفوظات مكتبة جامعة برينستون Princeton University Library، نسبخت عام ۲۹۲هـ وقويلت على نسخة المصنف، وقد قرأها صاحبها (علاء الدين ابن النقيب) على اثنين من شيوخه أولهما عبد الله بن عبد الرحمن البسطامي، والثاني فُقد اسمه في آخر المخطوطة، ولوحاتها أربعٌ وأربعون، كُتب في ختامها قبل إجازات الشيوخ (بلغ مقابلة بنسخة المصنف وجُعِل موافقًا بحمد الله تعالى).

وقد ظهر فضل هذه النسخة حين وجدت بها بعض النصوص التي خلت منها طبعة د. نجم بلا إشارة إلى نقص أو طمس، ومن الأمثلة الواضعة ما ورد في باب التعجب، حيث جاء النص في المخطوطة:

و(به) فاعل، [و(أَفْعِلُ) أصله خبر] عند سيبويه، ولا ضمير في (أَفْعِلُ)، و[أمرًا] عند الاُخفش، والباء للتُعدية، أو زائدة ففيه ضميرٌ.

وقد كان النصُّ الأوَّل الذي بين المكوفين ساقطًا في النسخة المطبوعة ، فظهرت مشكلة نسبة قول إلى سيبويه لم يقل به وهو القول بفاعلية (به) في اسلوب التَّعجُّب، كذلك كان النصُّ في المطبوعة (ومفعول عند الأخفش) وتم التصحيح من المخطوطة ، وهذا مِمَّا أثبت حسن المخطوطة وكونها في القمَّة من الدقة ، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) منشور عام ١٩٨٦م، مكتبة دار الوقاء للنشر والتوزيع، جدة.

وأمَّا العمل في الشافية فقد كان المعتمد الأول لإثبات نصِّها الطبعة العتيقة المطبوعة مع شرح العلامة الجاربردي وحاشية ابن جماعة الكنائي (١)، ثمَّ السّائست بالمقابلة على نسخة استجدتها من محفوظات جامعة الملك سعود، منسوخة عام ١٣٧٧هـ، ولوحاتها إحدى وأربعون.

وقد حرصت على الدُّقَّة التَّامَّة فِي ضبط الكلم ات والأمثلة والصيغ، والله وحده يعلم ما يحتاجه ذلك من جهد في المؤلَّفات اللغوية، والصَّرفيَّة منها خاصَّة.

وذبَّلت الكتابين بما يحتاجانه من فهارس الآيات القرآنية، وشواهد الشّعر، والأمثال والأقوال، والأعلام، ولم أشأ الفصل بين فهارس الكافية وفهارس الشافية؛ حرصًا على جعلهما كتابًا واحدًا بمثابة مقدمة تضمُّ خلاصة القواعد النّحويَّة والصَّرفيَّة.

وبعد أيُّها القارئ الكريم، فأتمنَّى لك الاستفادة بما رجوناه من تقديم الكافية والشافية بين دفَّتي كتاب واحد، ولعلَّ الله ينفع بهذا العمل أهلَ العلم وطلاً به كا زمان ومكان، فهو وليُّ ذلك والقادر عليه.

وختامًا أحمد الله على توفيقه في إخراج هذا العمل إلى النور، وأساله تعالى أن يسترما فيه من تقصير ويففره، إنه حييًّ سِتِّير

والحمد لله أولاً وآخرًا...

د. صالح عبد العظیم الشاعر القاهرة رجب ۱۱۳۱هـ یولیو ۲۰۱۰م

<sup>(</sup>١) منشور عام ١٣١٠ هـ ، دار الطياعة العامرة، اسطنبول.

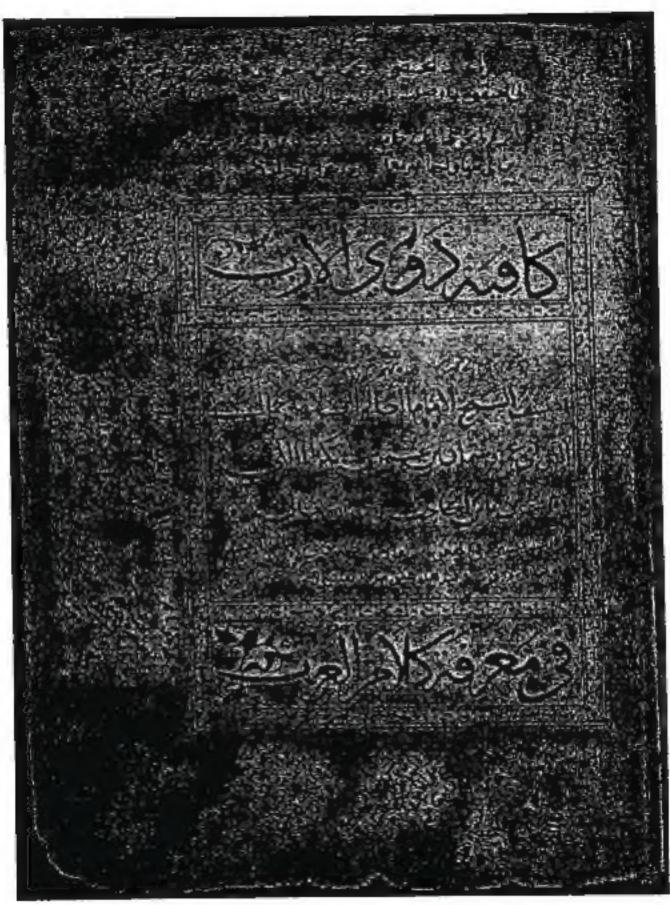

الصفحة الأولى من الكافية . جامعة برينستون

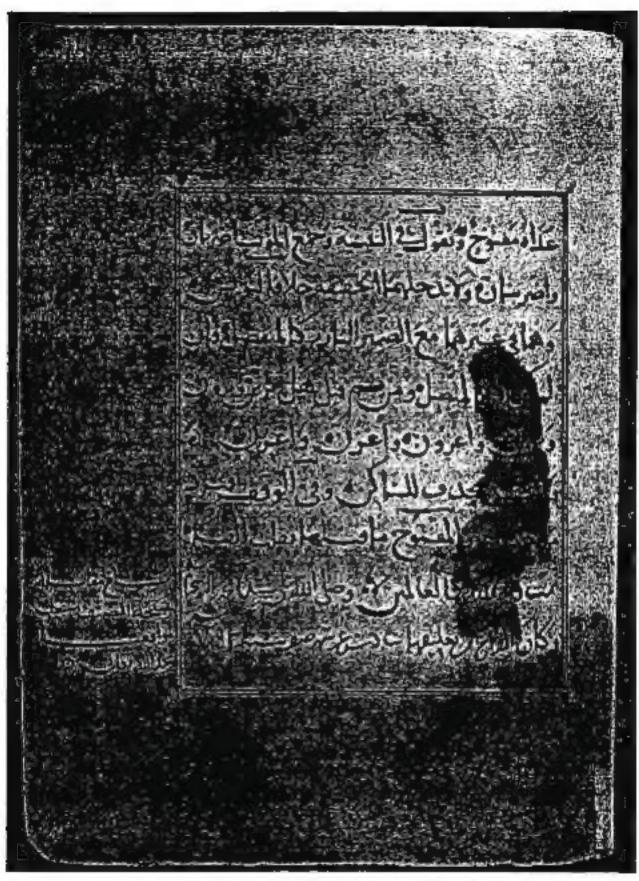

المنفحة الأخيرة من الكافية . جامعة برينستون

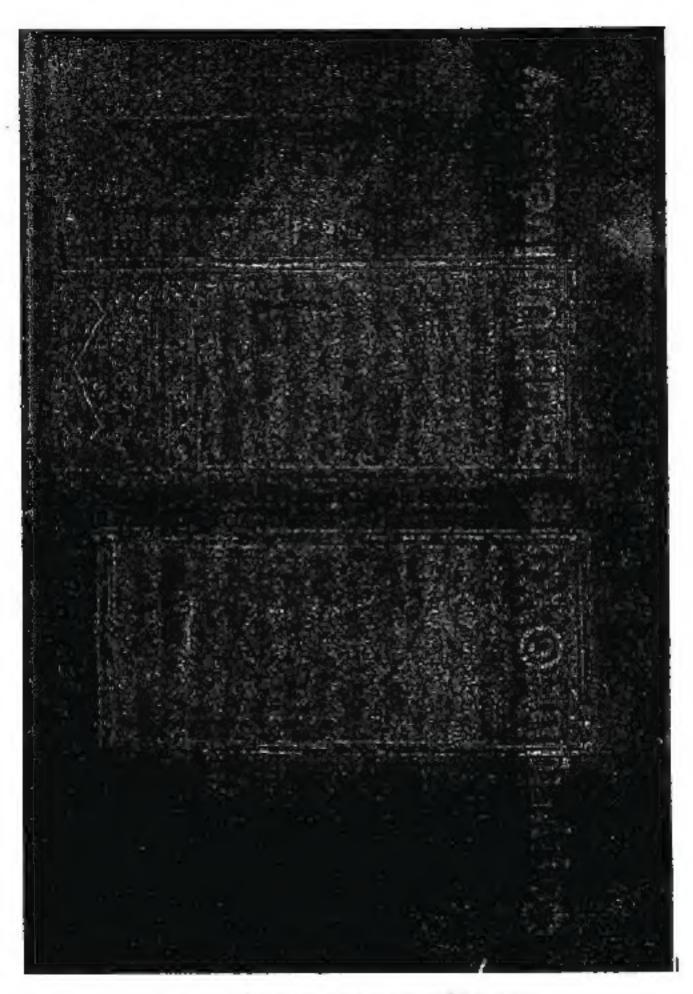

اللوحة الأولى من الشافية . جامعة الملك سعود

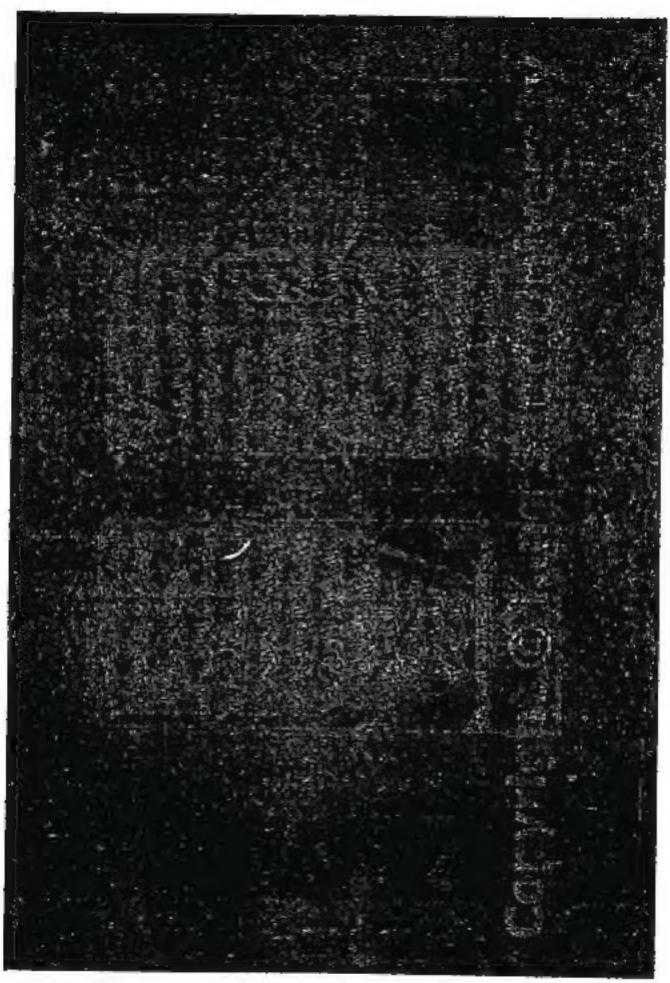

اللوحة الأخيرة من الشافية ، جامعة الملك سعود

# أُولًا: مِتِنَ الْكَافِيةِ

# بنسيرانة الزهر النجيد

وب أستعين، الحمد لله ربِّ العالمين، حمدَ الشَّاكرين، والصَّلاة والسَّلام على أفضل رسله محمَّد وآله الطَّاهرين.

# [الكلمة والكلام]

الكلمة. لفظ وُضع لمعنّى مفرد، وهي:

اسم، وفعل، وحرف.

لأنها إمَّا أن تدلُّ على معنَّى في نفسها أو لا، الثَّاني الحرف.

والأوَّل إمَّا أن يقترن بأحد الأزمنة الثَّلاثة أو لا ّ الثَّاني الاسم، والأوَّل الفعل، وقد عُلم بذلك حدُّ كلِّ واحد منها.

الكلام: ما تضمّن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين، أو فعل واسم. الاسم: ما دلّ على معنّى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة. ومن خواصّه: دخول اللام، والجرّ، والتّنوين، والإسناد إليه، والإضافة. وهو معرب ومبنيّ، فالمعرب: المركب الّذي لم يشبه مبنيّ الأصل. وحكمه أن يختلف آحره باختلاف العوامل لفظًا أو تقديرًا.

# [الإعراب]

الإعراب: ما اختلف آخره به ليدلُّ على المعاني السَعَورة عليه.

وأنواعه: رفع، ونصب، وجرّ.

فالرَّفع: علَّم الماعليَّة، والنَّصب: علَّم المفعوليَّة، والجرُّ: علَّم الإضافة.

والعامل: ما به يتقوُّم المعنى المقتضي للإعراب.

فالمصرد المسصرف، والجمع المكتر المنصرف بالضّمة رفعًا، والفتحة نصبًا، والكسرة جرًّا.

> حمع المؤلّث السَّالم بالضَّمَّة والكسرة. غير المصرف بالضَّمَّة والعنحة.

(أحوك)، و(أبوك)، و(حُموك)، و(هـوك)، و(هوك)، و(ذو مال)، مصادةً إلى غير ياه المتكلّم، بالواو، والألف، والياء.

المثنَّى، و(كلا) مضامًا إلى مضمر، و(اثنان)، بالألف والياء.

جمع المذكّر السَّالم، و(أُولُو)، و(عشرون) وأخواتها، بالواو والياء.

التُّقَديس فيما تعدَّر، كـ(عصا)، و(علامي) مطلقًا، أو استثقل، كـ(قاض) رفعًا وحرًّا، ونحو (مسلمي) رفعًا، والنَّفطيُّ فيما عداه.

# [الممنوع من الصرف]

غير المنصرف: ما فيه عنّال من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من السبط]:
عدلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفة وعُنجمة ثمّ جمعٌ ثمّ تركيبُ
والنُّون زائدة مِن قبلها ألفٌ وورنُ مِعل وهذا القولُ تُقريبُ
مثل: عُمَّرَ، وأَحْمَرَ، وطَلْحَة، ورَيْسَ، وإبراهِيمَ، وصَساجِذ، ومَعْدِ يكرِبُ،
وعمران، وأَحْمَدَ.

وحكمه أن لا كسر ولا تنوين، وبجوز صرفه للضّرورة، أو للثّناسب مثل: ﴿ مُلَانِيلًا وَأَغْلَنُكُ ﴾ (١٠)

وما يقوم مقامهما: الجمع وألما التأنيث.

فالعبدل: خروجه عس صبيعته الأصبيَّة، تحقيقًا كــ(تُـلات) و(مَـثُلُث) و(أخَـر) و(جُمع)، أو تقديرًا كـ(حُمَر).

وياب (قطام) في بني تميم.

الوصف شرطه أنَّ يكون وصفًا في الأصل، فلا تصرُّه الغلبة، فلدلك صُرف (أربعً) في: (مررتُ بسسوةِ أربع)، وامتنع (أَسُوّد)، و(أرّقَم) للحيَّة، و(أدّهُم) للقيد، وصَعَفَ منع (أَفْعَى) للحَيَّة، و(أَجْدُّل) للصَّقر، و(أَحْيَل) للطَّاتر.

التَّالَيثُ بالتَّاء شرطه العلميَّة، والمعنويُّ كذلك، وشرط تَحَتَّم تأثيره: الزَّيادة على الشَّلاتة، أو تحرُّك الأوسط، أو العُجْمة، فـ(هند) يجوز صوفه، و(ريس) و(منَقَر) و(ماهُ)

 <sup>(</sup>١) الإنسار/٤، والحديث هذا عن الفراء، بسوين (سالاسالاً)، وهي قراءة مافع والكسائي وهشام وأبي بكر

و(جُسور) ممتنع، فبإن سُسمِّيَ بـه مذكَّرٌ فشرطه الرِّيادة على الثَّلاثة، فـ (قَدَم) منصرف، و(عَقْرَب) ممتنع.

المعرفة: شرطها أن تكون عَلَميَّة.

العُجمة: شرطها أن تكون عَلَميَّة في العجميَّة، وتحرُّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، فـ(نوح) مصرف، و(شتر) و(ابراهيم) ممتنع.

الجمع شرطه صيغة منهى الجموع بغير هاء، كـ(مساجد) و(مصابيح)، وأما (فَرازِنَة) فمنصرف، و(مصابيح)، علمًا للصّبع غير منصرف، لأنَّه منقولٌ عن الجمع، و(سراويل) إذا لم يُصدَّرَف ـ وهو الأكثر ـ فقد قيل: إنَّه أعجميٌ حُبِل على مُوازِنِه، وقيل: عربيُّ جع (سروالة) تقديرًا، وإذا صُرف علا إشكال (١٠).

ونحو (جُوار) رفعًا وجرًّا کہ (قاض).

التَّركيب: شُرطه العَلَميَّة، وأن لا يكون بإضافةٍ ولا بإسنادٍ، مثل (بَعْلَبُكُ).

الألىف والنُّون: إن كانسا في اسسم فشرطه العَلَميَّة، كـ(عِمْران)، أو في صفةٍ فانتفاء فَعْلاَنَة، وقيل: وجود فَعْلَى، ومن تُمَّ اخْتُلف في (رَحْمان) دون (سَكُران) و(نَدْمان).

وزن الفعل: شرطه أن يختصُّ بالفعل، كـ(شُمُّر)، و(ضُرِب)، أو يكون في أوّله زيادةً كزيادته غير قابل للتَّاء، ومِن تُمُّ امتنع (أَحْمَرُ)، وانصرف (يَعْمَلُ)، وما فيه عُلَميَّةٌ مؤثَّرةً إذا نُكَّر صُرِف، لِما تَبيَّن من أنّها لا تُعامع مؤثَّرةً إلاَّ ما هي شرطٌ فيه، إلاَّ العدل ووزن الفعل، وهما منضادًان، فلا يكون إلاَّ أحدُهما.

فإذا تُكُر بِقِي بلا سبب، أو على سبب واحد.

وخالف سيبويه <sup>(ب)</sup> الأخفش في مثل (أحمر) عَلَمًا إذَا نُكَّر اعتبارًا للصَّفة الأصليَّة بعد التُّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لِما يلزم من اعتبار المتضادَّين في حكم واحد. وجميع الباب باللاَّم أو الإضافة ينجرُّ بالكسر.

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام في أوضح المسالك ٤/١١٧ : تقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك "

<sup>(</sup>٢) يُنظر الكتاب ١٩٣/٣

# المرفوعات

هو ما اشتمل على عَلَم الفاعليَّة.

#### [الغامل]:

فمنه الفاعل: وهو ما أُسند إليه الفعلُ أو شبهُه، وقُدَّم عليه على جهةِ قيامه به، مثل: (قام زيدٌ)، و(زيدٌ قائمٌ أبوه).

والأصل أن يليّ معلَّه، فلذلك جاز (ضربٌ غُلامَهُ زَيدٌ) وامتنع (ضَرَبٌ عُلامُهُ زيدٌا). وإذا انتفى الإعراب لفطًا فيهما والقرينة، أو كان مُضمرًا متْصلاً، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها، وجب تقديمه.

وإذا اتَّمصل بنه ضَمير مفعول، أو وقع بعدَ (إلاًّ) أو معناها، أو اتَّصن مفعولُه وهو غيرٌ متَّصل به، وجب تآخيرٌه.

وقد يُحَدُّف الفعل لقيام قرينةٍ حوازًا في مثل (زيد) لمن قال: (من قام؟)، و[من السهل]

لِيُبُكُ يَزِيدٌ، ضَارِعٌ لِخُصُّومَةٍ .... لِيُبُكُ يَزِيدٌ، ضَارِعٌ لِخُصُّومَةٍ .... وَالْمُ لِيَبُكُ يَزِيدٌ، ضَارِعٌ لِخُصُّومَةٍ .... وَاللَّهُ مَثَلُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَخَدُ مِنَ النَّشَرِكِينَ ﴾ (أ).
وقد يحذفان معًا في مثل: (نعم) لِمَن قال: (أقام زيد؟).

#### [التنبازم]،

وإذا تـنازع الفعـلان ظاهـرًا بعـدهـما، فقد يكون في الماعليَّة مثل: (ضربني وأكرمني زيد)، وفي المفعوليَّة مثل: (ضربت وأكرمت زيدًا)، وفي الفاعليَّة والمفعوليَّة مختلفين. فيختار البصريُّون إعمالَ الثَّاني والكوفيُّون إعمالَ الأوَّل<sup>(م)</sup>.

فَإِنْ أَعَمَلَتَ الثَّانِي أَضَمَرَتَ الفَاعلَ فِي الأُوَّلُ عَلَى وَفَقَ الظَّاهِرِ دُونِ الحَذَف، خَلافًا للكسائيُ، وجاز ـ خلافًا للفرَّاء ـ وحدفتَ المُعول إن استُعْنِيَ عنه، وإلاَّ أطهرت.

<sup>(</sup>١) تمام. وعشيطٌ مِمَّا تُطبِحُ الطُّوائحُ، وهمو من شواهد الكتاب، أنشده للمعارث بن مهيك، وقال الشيخ عمد السلام هارون الصواب أنه للهشل بن حري، ضارع. دليل خاضع

<sup>(</sup>٢) التوبة/ ١

٣) هي لمباله التالثة عشرة من كتاب الإنصاف ١/ ٨٣

وإن أعملـت الأوَّل أصـمرتَ الفاعـل في الثَّاني، والمفعولَ على المختار، إلاَّ أن يمنع مانعٌ فتُطهر.

وقول امرئ القيس [من الطوبل]:

كفاني ـ ولم أطلب .. قليل من المال (١٠

ليس منه؛ لفساد المعنى.

# [مفعول ما لم ينسمٌ فاعلُه]:

كلُّ مفعول حُذِف فاعلُه وأُقيمَ هو مقامَه.

وشرطه أنَّ تُعيَّر صيغةً الفعل إلى (فُعِلَ) أو (يُفْعَلُ)، ولا يقع المفعول الثَّامي من باب (عَلِمْتُ)، ولا الثَّالث من باب (أعْلَمْتُ)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك.

## [المعتمأ والغبس]:

ومنها المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ: هــو الاســم المجـرَّد عــن العوامل اللفظيَّة، مـــندًا إليه، أو الصَّفة الواقعة بعد حــرف النَّفــي والنف الاســـثفهام، رامعــةً لظاهــر مـــثل (زيدٌ قائمٌ)، و(ما قائمٌ الزَّيدان)، و(أقائمٌ الزَّيدان؟)، فإن طابقت مفردًا جاز الأمران.

والخبر: هو المحرُّد المسند به المغاير للصُّغة المذكورة.

وأصل المبتدأ التَّقديم، ومن تُمَّ جاز (في داره زيدً)، وامتنع (صاحبها في الدَّار).

# [هموغات الابتداء بالنكرة]:

وقد يكون المبتدأ نكرةً إذا تخصُّصت بوجهٍ ما، مثل:

 <sup>(</sup>۱) صدره ولو اثما أسعى لأدنى معيشة، والشاهد فيه عدم كونه من باب التنازع؛ فمقتضى المعنى يمح كون (ولم أطلب) موجهًا إلى (قليل)، فوجب كون (قليل) معمولاً للقعل الأول (كماني).

﴿ وَلَهَمَيْدٌ مُثَوْمِنٌ مُشَرِيدٍ ﴾ أ<sup>11</sup>، و(أرجـلٌ في الـمنَّار أم امرأة؟)، و(ما أحدٌ حبرٌ منك)، و(شرٌّ أهرُّ ذا ماب)، و(في الدَّار رجلٌ)، و(سلامٌ عليك).

## [وقوم الفبرجملة]:

والخبر قد يكون جملة، مثل (زيدٌ أنوهُ قائمٌ)، و(زيدٌ قامَ أَبُوهُ)، فلا بدُّ من عائد، وقد يُحذَف.

وما وقع طرفًا فالأكثر أنَّه مقدَّرٌ بجملة.

## [وجوب تقديم الهبندأ]:

وإذا كيان المندأ مشتملاً على ما له صدر الكلام مثل: (من أبوك؟)، أو كانا معرفتين مـثل: (زيدٌ القائمُ)، أو متساويس مثل: (أفضلُ ملكَ أفصلُ منّي)، أو كان الحبر فعلاً له مثل: (زيدٌ قام) وجب تقديمه.

### [وجوب تقديم النبر]:

وإذا تبضمُ الحبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: (أين زيدٌ؟)، أو كان مصحَّحًا له مثل: (في النَّمرة مثلُه زُبدًا)، أو مثل: (في النَّمرة مثلُه زُبدًا)، أو مثل: (على النَّمرة مثلُه زُبدًا)، أو كان خبرًا عن (أنَّ) مثل: (عدي أنك قائم)، وجب تقديمه.

# [تعمُّدالنبر]؛

وقد يتعدُّد الخبر، مثل: (زيدٌ عالِمٌ عاقل)

### [دخول الفاء في خبر المبتدأ]:

وقد يشصمُن المبتدأ معنى الـشُرط فيصحُ دخول الفاء في الخسر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف، أو الكرة الموصوفة مهما، مثل (الَّذي يأتيني، أو في الدَّار، فله درهمٌ)، و(كلُّ رحل يأتيني، أو في الدَّار، فله درهمٌ)، و(ليتُ) و(لعلُّ) مانعان بالاتّفاق، وألحق بعضهم (إنَّ) بهما.

# [عفف المبتحأ]:

وقد يُحدُّف المبتدأُ لقيامٍ قرينةٍ جوارًا، كقول المستهلِّ: (الهلال والله!).

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٢٣١

#### [حذف الخبر]:

والخبر جوازًا، مثل (خرجت فإنا السُّبع).

ووجـوبًا فــيما التُسَرِّم في موضـعه غــيرُّه، مثل: (لولا زيدٌ لكان كذا)، و(ضربي زيلًا قائمًا)، و(كلُّ رجلٍ وضَيعتُه) و(لعَمرُك لأَفعلنَّ كذا).

# خبر (إنَّ) وأخواتها:

خسر إنَّ وأخواتها: هو المسند بعد دخول هذه الحروف، مثل: (إن زيدًا قائم)، وأمره كأمر خبر المبتدأ، إلاَّ في تقديمه، إلاَّ إذا كان ظرفًا.

# [خبر (لا) النافية للجنس]:

خمبر (لا) الَّـتي لنفــي الحــس: هــو المسند بعد دحولها، مثل: (لا غلامَ رجلِ ظريفٌ فيها). ويُحذف كثيرًا، وبنو تحيم لا يثبتونه.

# [أسم (ما) و(لا) المشبِّمتين بـ (ليس)]:

اسم (ما) و(لا) المشبَّهتين ساليس). هنو المدند إليه بعد دحولهما، مثل: (ما ريدًّ قائمًا) و(لا رجلُّ أفضلُ منك)، وهو في (لا) شادًّ

# المنصوبات

المصوبات: هو ما اشتمل على عُلَم المفعوليَّة.

#### [المقعول المطلق]:

فمه المقعول المطلق، وهو اسمُ ما فَمَلَهُ فاعلُ فِعل مذكور بمعناه. ويكون لنتَّاكيد، والنَّوع، والعدد، مثل (جَلَستُ جُلوسًا، وَحِلسةُ، وجَلسةً).

فالأوُّل لا يُثنِّي ولا يُجمّع، بخلاف اخويه.

وقد يكون بغير لفطه، مثل: (قعدتُ جلوسًا)

وقد يُحدُّف الفعل لقيام قرينة جوازًا، كقولك لن قدم (حَيْرَ مُقَدُّم).

ووجوبًا، سماعًا مثل: سُقُيًا، ورَعْبًا، وخَيَّنَهُ، وجَدْعًا، وحَمْدًا، وشُكَّرًا، وعَحَّبًا.

وقياسًا في مواضع:

منها: ما وقع مثبتًا بعد نفي ـ أو معنى نفي ـ داخل على اسم لا يكون خبرًا عنه. أو وقسع مكرُّرًا مثل (ما أنتَ إلاَّ سَيْرًا) و(ما أنتَ إلاَّ سَيْرَ البُريد)، و(إلَّما أنتَ سَيرًا) و(زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا).

ومنها مَا وقع تفصيلاً لأثرِ مضمونِ جملةٍ متقدَّمةِ، مثل: ﴿ فَتُنْذُوا الْوَقَاقَ فَإِنَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِلّ وَيَهِ مُمُرًا}.

ومنها ما وقبع للسُّشبيه علاجًا بعد جلةٍ مشتملةٍ على اسمٍ بمعناه وصاحبه، مثل: (مررت بزيدٍ فإذا له صوتٌ صوتٌ حِمار، وصُراحٌ صُراخَ النُّكُلُيُ).

ومنها منا وقع مضمونَ جلةٍ لا عُتمل لها غيره، مثل: (له عليُّ الفُّ درهم اعترافًا)، ويُسمَّى توكيدًا لنفسه.

ومنها ما وقع مضمونَ جملةٍ لها مُحْتَمَلُ غيره، مثل: (زيدٌ قائمٌ حقًا)، ويُسمَّى توكيدًا لغيره.

ومنها مَا وقع مشكَّى، مثل: (ليَّيكُ وسَعْلَيْكُ).

### [المفعول بـــه]:

المفعول به: هو ما وقع عليه فعلُ القاعل، مثل: (ضربتُ زيدًا)، وقد يتقدُّم على الفعل.

<sup>(</sup>۱) عبد/ ٤

وقد يُحذّف الفعل لقيام قريمةٍ: جوازًا، كقولك: (زيدًا) لمن قال: (مَن أَصَرتُ؟). ووجوبًا في أربعة أبواب<sup>(م)</sup>:

الأول: سماعي من (امْرَأُ ونَفْسَهُ)، و﴿ النَّهُوا حَيْرًا لَحَكُمُ ﴾ (ا)، و(اهلاً وسهلاً).

#### [المنكدي]:

والنَّاني: الـمُنادَى، وهو المطلوب إقبالُه بحرف نائب مَنابَ (أَدْعُو) لفظًا أو تقديرًا. ويُبَنَّى على منا يُسرفَع بنه إن كنان مفردًا معرفةً، مثل: (يا زَيْدُ)، و(يا رَجُلُ)، و(يا زَيْدان) و(يا زَيْدُونَ).

وَيُخفَضُ بَلامُ الاستغاثة، مثل: (يا لَزَيْدٍ)، ويُفتَح لإلحاق الِفِها ولا لام فيه، مثل: (يا زَيْدَاهُ).

ويُنصَب ما سواهما، مثل: (يا عبدَ الله) و(يا طالمًا جبلاً)، و(يا رجلاً) لغير معيّن.

# [تواسع الهدادي]:

وتوابع المنادى المبني المفرده .. من التَّاكيد، والصُّفة، وعطف البيان، والمعطوف بحرف، الممتنع دخول (يــا) علــيه \_ـ تُــرفَع على لفظه، وتُنصَب على محلَّه، مثل (يا زيدُ العاقلُ والعاقلُ).

والحليل في المعطوف يختار الرَّفعُ (٩٠)، وأنو عمرٍو النَّصبُ (٩٠، وأنو العبَّاس (٩٠ ،ن کان كـ(الحَسَن) فكالخليل، وإلا فكأبي عمرٍو.

 <sup>(</sup>١) همي كمما قصل المؤلف الأول: مساعي، والثّاني، المنادى، والثّالث، ما أضمر عامله على شريطة التّفسير،
 والرّابع: لتحلير.

<sup>(</sup>۲) الساء/ ۱۷۲،

 <sup>(</sup>٣) في كتاب الحمل النسوب له ص٨٣ حكافية للقول بالنصب والقول بالرقع، من غير ترحيح و لا احتيار الأحدهما
 (٤) يُراجع معاني القرآن وإعرابه للرُحاح ٢٤٣/٤

<sup>(</sup>٩) شعد المعرد في المصحب ٤/ ٢١١ على اختيار الرقع بقوله "وتقول: يا عند افه وريد الهبلا، لا يكون إلا ملك "، وصطل الحبلاف في دي الأشعب والملام المعطوف على المصاف أو المفرد، فدكر أن الخليل وسيبويه و لمارس يحتارون الرفع، أما أبو عمرو وعيسى من عمر ويوس وأبو عمر الحرمي فيحتارون المصب، وعلى قوامة الماس، قولم جامت قراءة العامة [أهل المدينة وأهل الكوفة]، وقال، والمنصب عندي حسن على قراءة الماس، وبهدا يظهر عدم دقّه نص الكافية في مدهب المبرد.

والمصافة [المعنوية] (١) تُنصَب، والبدل، والمعطوف غير ما ذُكر حكمه حكم المستقلُّ مُطلقًا

والعَلَم الموصوف بـ(ابن) مضافًا إلى علم آخر يُختارُ فتحُه. وإدا يُودي المعرُّف باللاَّم قيل: (يا أَيُها الرَّجلُ)، و(يا هَذا الرَّجلُ)، و(يا أَيُهذا الرَّجلِ).

والتـــزموا رفـــع (الــرَّجُل)، لأنّــه هـــو المقــصود بالـــنّـداء، وتوابعه لأنَّها توابع معرب، وقالوا: (يا اللهُ) خاصَّةً.

ولك في مثل [س البسيط]:

يا تيم تيم عَـادِي .....

الصُّمُّ والنُّصب.

والْمُـضاف إلى يهاء المستكلّم يجـوز فـيه (يـا غُلامِـيَ) و(يا غُلامِيُ)، و(يا غُلامٍ)، و(يا غُلامًا)، وبالهاء وقفًا.

وقالوا: (يا أَبِي) و(يا أُمَّي)، و(يا أَبَتَ) و(يا أُمَّتَ) فَتَحًا وكَسُرًا، وبالألف دون الباء. و(يها ابْسَنَ أُمَّ)، و(يا ابْنَ عَمُّ) خاصَّةُ مثل ماب (يا غُلامِي)، وقالوا: (يا ابْنَ أُمَّ)، و(يا ابْنَ عَمَّ).

### [ترغيبم المنادي]:

وترخيم المنادَى حائز، وفي غيره ضرورة.

وهو حَذَٰكَ فِي آخرهِ تحميفًا. وشرطه أن لا يكون مُضافًا، ولا مُستغاثًا، ولا جملةً.

ويكون إمَّا عُلَمًا رائِدًا على ثلاثة أحرف، وإمَّا بتاءِ النَّانيث.

فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة، كــ (اسْماه) و(مَروان)، أو حرفٌ صحيحٌ قملُه مدَّة، وهمو أكثر من أربعة أحرُف حُذِفَتا، وإن كان مركبًا حُذفَ الاسمُ

<sup>(1)</sup> همانًا اللصط من شرح الرضي، قال 1/ 370 : "وليس في مسح الكافية تقييد المضافة بالمعرية، ولا بد منه؛ لأن النفطية ــ كما دكرنا ــ جارية مجرى الفردة".

 <sup>(</sup>٢) البيت لجرير، وغامه لا أيا لكم لا يلقينكم في سوأة همر
 والشاهد دبيه أنه إذا كُرَّر المتادي في حبال الإضباعة ففيه وجهان: أحدهما أن يُنصب الاسمال معا،
 والثاني أن يضم الأول اعدم المقطل ص٧٧، ٧٢.

الأخبرُ، وإن كان غيرَ ذلك فحرفٌ واحدٌ، وهو في حكم الثّابت على الأكثر، فيُقال (يا حــارٍ) و(يــا تُمُو)، و(يا كَرِوَ)، وقد يُجعل اسمًا برأسه فيُقال: (يا حارُ) و(يـ تُمِي) و(يا كَرًا).

## [المنصوب]:

وقد استعملوا صيغة اللّذاء في المندوب \_وهو المنفجّع عليه \_بـ(يا) أو (وا)، واختصرُ بـ(وا).

وحكمه في الإعبراب والبناء حكم المنادى، ولك زيادة الألف في آخره، فإن خفتُ اللَّبسَ قلتَ: (واغُلامَكِيه، واغُلامَكُمُوه)، ولك الهاءُ في الوقف.

ولا يُمنذُب إلاَّ المعمروف، قبلا يُقبال: (وارَجُسلاه)، وامتسنع (وازَيْدَ الطُّوِيلاهُ)، خلافًا ليُونُس.

# إمذف حرف النبداء]:

ويجوز حذف حرف النَّداء إلا مع اسم الجس والإشارة، والمستغاث، والمندوب نحو ﴿ يُرْشُكُ أَعْرِضْ صَّحَدًا ﴾ (أيُّها الرَّجُلُ).

وشدُّ (أَصْبِحُ لَيْلُ)، و(النَّنْدِ مَخْنُونُ)، و(أَطْرِقُ كُوا) (الْ

وقد يُحذف المنادَى لقيام قريبة جوازًا، نحو ﴿ أَلَا إِ السَّجُدُوا ﴾ (٢٠) .

### [الاشتغبال]،

التَّالَث: منا أَضَمِرُ عاملُه على شريطة التَّفَسير، وهو كلُّ اسم بعدَه فعلُّ أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلَّقه، لو سُلَّط عليه هو أو مُناسبُه لَنَصَبُه، مثل: (زيدًا ضَرَّبَتُهُ)،

<sup>(</sup>۱) پرسم/ ۹۹.

<sup>(</sup>٢) هده الأقوال معدودة في أمثال العرب، أصبح أيل أيقال طلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشراعمع الأمثال ٢/ ٧٨، أطرق الأمثال ١/ ٢٠٨، أطرق عليه مضطرا عجمع الأمثال ٢/ ٧٨، أطرق كرا أحقال المخلول عليه مضطرا عجمع الأمثال ٢/ ٧٨، أطرق كرا أحقال الحمليل (الكرا): الذكر من الكروان، ويقال له أطرق كرا الألك لن ترى، قال: يصيدونه بهده الكدمة، صؤدا سمعها يشبد في الأرض فيلقى عليه توت فيصاد ... يُضرب لللذي ليس عده ضاه ويتكلم، فيقال له السكت وتوق انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه عجمع الأمثال ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) السمر/ ٣٥، وهي قراءة الكسائي

و(زيدًا مرَرْتُ بِه) و(زيدًا صَرَبْتُ غُلامُهُ)، و(زيدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ)، يُنْصَبُ بفعل يفسُره ما بعده، أي، (صربتُ) و(جاوزتُ)، و(أهنتُ) و(لابستُ).

ويُحتار الرَّفعُ بالابتداء عند عدم قرينة خلافه، أو عند وجود أقوى منها، كـ (إمًا) مع غير الطَّلب، و(إذا) للمفاجأة.

ويُحتار النَّصب بالعطف على جملة فعليَّة للتَّاسب، وبعد حرف النَّفي، وحرف الاستفهام، و(إذا) السُّرطيَّة، و(حيث)، وفي الأمر والنَّهي؛ إذ هي مواقع الفعل، وعند خوف لس المفسَّر بالصَّفة مثل: ﴿ إِنَّاكُلُّ مَنْ عَلَقَتَهُ يِتَنَدِ ۞ ﴾ (١٠).

ويستوي الأمران في مثل: (زيدٌ قامٌ وعمرٌو أكرمتُه).

ويجب النَّصب بعد حرف السَّرط، وحرف التَّحفيض، مثل: (إنَّ زيدًا ضربَتُهُ ضربَتُ) و(الاَ زيدا ضربَتُهُ)، وليس مثل (ازَيْدٌ دُهبَ بِهِ؟) منه؛ فالرُّفع لازم، وكذلك ﴿ وَكُلُّ مَنَ و فَعَسَلُوهُ فِي الرَّبِرِ ﴿ ﴾ (\*\* ونحسو ﴿ الرَّارِيَةُ وَالرَّالِ قَالْبَالِدُوا كُلُّ رَبِورَبِّهُمَّا ﴾ (\*\* الفساه بمعنى الشُّرط عند المَبرِّدُ ' )، وجلتان عند سيبويه (\*)، وإلا فالمختار النَّصب.

### [التعذيبر]:

السرّابع: التّحذيس، وهو معمولٌ بتقدير (أتّقِ)؛ تحديرًا مِمَّا بعده، أو ذُكِرَ السّمحلّرُ منه مكسرّرًا، مش: [رأسَك والسّيف] (أيّاك والأسذ)، و(إيّاك وأنّ تُحْذِف)، و(الطّريقُ العُريقَ).

وتقول: (إيَّاكُ من الأسدِ) و(مِنْ الْ تحذِفَ)، و(ايَّاكُ الْ تحذِف) بتقدير (مِنْ). ولا تقول: (إيَّاكُ الأسد)؛ لامتناع تقدير (مِنْ).

<sup>(</sup>۱) القبر/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) القبر/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البور/ ٢

<sup>(1)</sup> في الكامل ٢/ ٨٣٢ أوالرفع الوجه؛ لأنَّ معناه الجراء ... وما لم يكن فيه معنى جراء فالنصب الوجه "

<sup>(</sup>٥) يُطر: الكتاب ١٤٣/١ ١٤٣

<sup>(</sup>٦) ريادة من خطوطة برســـــُون.

# [المفعول فينه]:

المقعول فيه همو منا فُعِلَ فيه فعلٌ مذكورٌ من زمانٍ أو مكان، وشرط نصبه تقدير (في) وظروف الزَّمان كلُها تقبل ذلك، وظرف المكانُّ إن كان مبهمًا قبِل ذلك، وإلاَّ

وفُسرُ المنهم بالجهات السّتّ، وحُمِلَ عليه (عندَ) و(لدى) وشهُهما لإبهامهما، ولفط (مكان) لكثرته، وما بعد (دخلتُ) نحو (دخلت الدَّار) في الأصحّ.

ويُنصَب بعامل مُصمَر وعلى شريطة التَّفسير.

# [الوقعول له]:

المفعمول لــه معمو منا فُعمل لأجله فعلّ مدكورٌ مثل: (ضربته تأديبًا)، و(قعدت [عن

الحرب] (١٠ حبًا)، خَلافًا للزُّحَّاج؛ فإنَّه عنده مصدر (١٠). وشـرط نـصبه تقديس الـالأم، وإنَّمـا يجور حذفها إذا كان فِعلاً لفاعل الفعل المعلَّل، ومقاركًا له في الوجود.

# [اليقعول بعه]:

المفعمول معمه: هــ المذكبور بعد الواو لمصاحبة معمول فعلٍ لفظًا أو معنَّى، فإن كان الفعـل لفظًا، وجـاز العطـف، فالـوجهان مـثل (جـثتُ أنا ورَيدًــوزيدًا)، وإن لم يجر العطف تعيُّن النصب مثل: (جثتُ وزيدًا).

وإن كنان المعمل معنَّى، وجاز العطف تعيَّن العطف، مثل: (ما لِزيدِ وعمرو؟)، وإلاَّ تعيُّن النُّبصب مثل: (ما لك وزينًا؟). و(ما شأنك وعمرًا؟)؛ لأنَّ المعني. ما

<sup>(</sup>١) زيادة من محطوطة برينستون.

<sup>(</sup>٢) حلاصة ما ذكره أ.د. عند النظيم فتحي خليل أنَّ الرجاج قد قرَّر في مواضع كثيرة من كتاب المعاني مدهسة صيبويه والبصرين و أنَّ المقعول له منصوب بالفعل على تقدير لام العلَّة، وأجازٌ في بعضها دلث القول مع م يُسسب إلى الكوفيين من القول بأن الفعول له مصوب على الصدريَّة، واختار في موضعين جعل العمول له منصوبًا على المصدريَّة وهما (البقرة/ ١٩، أل عمران/ ١٠)، يُراجع: النَّحو العربي عند أبي إسحق الرَّحاح مركِّ على أبواب ألعيَّة ابن مافك، من ص٢٠٢ إلى ص١٠٠٠.

#### [المدال]:

الحمال ما يبيّن هيئة الفاعل أو المعمول به لفظًا أو معنّى، نحو: (ضربتُ زيدًا قائمًا)، و(زيدٌ في الدّار قائمًا)، و(هذا زيدٌ قائمًا).

وعاملها الفحل، أو شبهه، أو معناه.

وشرطها أن تكون نكرةً وصاحبها معرفة غالبًا. وإس الوافر].

و(مررتُّ بهِ وحدَّهُ) ونحوه متأوَّل.

فإن كان صاحبُها نكرةً وجب تقديمها.

ولا يتقدَّم على العامل المعنوى، بحلاف الظرف، ولا على المجرور في الأصحِّ. وكل ما دلَّ على هيئةٍ صحَّ أن يقع حالاً، مثل (هذا بُسرًا أطيبُ منه رُطبًا). وتكون جملةُ خبرية، فالاسميَّة بالواو والضَّمير، أو بالواو، أو بالضَّمير على ضعف. والمضارع المثبَت بالضَّمير وحده، وما سواهما بالواو والضَّمير، أو بأحدهم.

ولا بدُّ في الماضي المثبِّت من (قد) ظاهرةٌ أو مفدَّرة.

ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر: (راشِدًا مهديًّا).

ويجبب في المؤكّدة منثل (زيندٌ البوك عطوفًا)، أي أحقّه، وشرطُها أن تكون مقرّرةً للضمون جلةِ اسميّة.

### [التمييـز]:

التُّمبيز: ما يرفع الإبهام المستقرُّ عن ذات مذكورةٍ أو مقدِّرة.

فَالْأُوَّلُ. عَنْ مَفْرُد مَقْدَارَ عَالِبًا إِمَا فِي عَدَدَ نَحُو: (عَشْرُونَ دَرَهُمًا) وَسَيَّاتِي، وإمَا في غيره نحو (رطلٌ زيتًا) و(مَنَوانَ سَمَنًا) و(على التَّمَرة مثلُها زُيَّدًا). فيفرد إن كان جنسًا، إلاَّ أن يُقصَدُ الأنواع، ويُجمَع في غيره.

ثمَّ إن كان بالشُّوين، أو بنون التُّشية جازت الإضافة، وإلاَّ فلا

 <sup>(</sup>١) أرسيها الدراك أي معتركة، يُستشهد به على ورود الحال معرفه، وهو للبيد بن ربيعة، وغامه كما في الإنصاب.

وعن غير مقدار، مثل: (خاتمٌ حديدًا)، والخفض أكثر.

والثَّاني: عن نسبة في جملة، أو ماصاهاها، مثلَّ (طاب زيدٌ نفسًا)؛ و(زيدٌ طيّبُ آبًا، وأبـوّةً، ودارًا، وعِلْمًا)، أو في إضافة مثل: (يعجبُني طيبه آبًا وأبوّةً ودارًا وعِلْمًا)، و(الله درّهُ فارسًا).

شمَّ إن كان اسما ينصحُّ جعله لما انتصبَ عنه جاز أن يكون له ولمتعلَّقه، وإلاَّ فهو لمتعلَّقه، فيطابق فيهما ما قُصد، إلاَّ أن يكون جنسًا إلاَّ أن يقصد الأنواع.

وإن كان صفةً كانت له وطبقه، واحتملت الحال.

ولا يتقدَّم التَّمييز على عامله، والأصحُّ أن لا يتقدَّم على الفعل، خلافًا للمازنيُّ والمبرُّد(١).

### [المستثني]:

المستثنى: متَّصل ومنقطع.

فالمتصل: هو المخرج عن متعدَّدٍ لفظًا أو تقديرًا \_ بــ(إلاً) وأخواتها.

والمنقطع: هو المذكور بعدها عبر غرج.

وهو منصوبٌ إذا كان بعد (إلاً) غير الصّفة في كلام موجّب، أو مقدِّمًا على المستنى منه، أو منقطعًا في الأكثر، أو كان بعد (خَلا) و(عَدا) في الأكثر، و(ما خلا) و(ما عدا) و(ليس) و(لا يكون).

ويجوز فيه النُصب، ويُختار الدل فيما معد (إلاً) في كلام غيرموجّب، وذُكر المستثنى منه مثل ﴿ مَّا نَمَلُوءُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٢) ، و﴿ إِلَّا قَلِيـــلا ﴾ (٢).

ويُعرَّبُ على حَسِب العُوامل إذا كَان المستثنى منه عير مذكور، وهو في غير الموجب ليفيد مثل: (ما ضربني إلاَّ زيدٌ)، إلاَّ أن يستقيمَ المعنى مثل: (قرأتُ إلاَّ يومَ كذا)، ومِن تُمَّتَ لم يَجُز (ما زال زيدٌ إلاَّ عالِمًا).

<sup>(</sup>١) هذا مدهب بعض الكوفيين، وتابعهم عليه المازمي والميرّف وهي المسألة (١٢٠) في الإنصاف ٢/ ٨٢٨، وفي الشصريح ٢/ ٢٠٩ أنه مذهب الكسائي أيصًا، قال الناظم في شرح العمدة ١/ ٣٥٨ : "وبقوهُم أقول؛ فياسًا على سائر الفضالات المنصوبة بفعل متصرف".

<sup>(</sup>٢) النساء/ ٦٦

<sup>(</sup>٣) في قرادة ابن عامر،

وإذا تعدد السلام على اللفظ فعلى الموضع، مثل: (ما جاءني من احد إلا زيد)، و(لا احد فيها إلا عمرو)، و(ما زيد شيئًا إلا شيءٌ لا يُعبَأُ به)؛ لأنَّ (مِن) لا تُزاد بعد الإنسات، و(ما) و(لا) لا تقدران عاملتُ بن بعده؛ لأنهما عملتا للنَّفي، وقد استقض النَّفي بـ(إلاً)، بخلاف (ليس زيد شيئًا إلا شيئًا)؛ لأنها عملت للفعليّة، فلا أشر لنقص معنى النَّفي؛ لبقاء الأمر العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز (ليس ريد إلا قائمًا) وامتنع (ما زيد إلا قائمًا).

ومحفوضٌ بعد (غير) و(سوى) و(سواء)، وبعد (حاشا) في الأكثر.

وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى بـ (إلاً) على التُفصيل، و(غير) صفة حُملت على (إلاً) في الاستثناء كما حُملت (إلاً) عليها في الصُفة إذا كانت تابعة لجمع منكور عير محصور؛ لتعدّر الاستثناء، نحو ﴿ لَوْكَانَ نِينَا آلِكَةً إِلَّا أَلَنَهُ لَصَدَدًا ﴾ (ا)، وضعف في غيره. وإعراب (سوى) و(سواه) النّصب على الظرفية على الأصح.

# [غبر (كان) وأغواتها]:

خبر كان وأحواتها: هو المسند بعد دخولها، مثل: (كان زيدٌ قائمًا). وأمره كأمر خبر المبتدأ، ويتقدُّم على اسمها معرفةً.

وقد يُحمَّدُف عاملُه في مثل: (النَّاس مجزيُّون بأعمالهم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرُّا فَـشَرُّ). ويجوز مثلها أربعة أوجه، ويجب الحذف في مثل: (أمَّا أنت منطلقًا انطلقتُ)، أي لأَنْ كُنْتَ.

# [اسم (إن) وأخواتما]:

اسم (إنَّ) وأخواتها: هو المسند إليه بعد دخولها، مثل: (إنَّ زيدًا قائمٌ).

# [الهنصوب ب(لا) التي لنفي الجنس]؛

المنتصوب سـ(لا) الَّتِي لنفي الجنس: هو المستد إليه بعد دخوهًا، يليها نكرةً مضافًا او مشبّهًا به، مثل (لا غلامُ رجلٍ) ، و(لا عشرينَ درهمًا لك).

<sup>(</sup>١) الأنبياء/ ٣٢

فيان كنان مفتردًا فهنو منيٍّ على ما يُنصَب به، وإن كان معرفةً أو مفصولاً بينه وبين (لا) وجب الرَّفع والتَّكرير.

ومــثل (قــضَـِّيَّةٌ ولا أبا حـــن ِ لها) متأوَّل، وفي مثل: (لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله) خســةُ اوحه'<sup>(۱)</sup>:

فتحهما، ونصب الثَّاني ورقعه.

ورفعهما.

ورفع الأوَّل ـ على ضعف ـ وفتح الثَّاني.

وإذا دخلت الهمزة لم يتغيّر العمل، ومعاها الاستفهام والعرض والتّمتي.

ونعت المبنيِّ الأوَّل مَصْرَدًا بلبه مبنيُّ ومعرب، رفعُنا ونـصبًا نحو (لاَّرجلَ ظريفَ، وظريفٌ، وظريفًا)، وإلاَّ فالإعراب، والعطف على اللَّفظ وعلى الحُلِّ جائز مثل [سانطوير]: لا أب وابنًا ......

وابسَّ، ومش (لا أب له) و(لا غُلامَى له) جائزًا تشبيهًا له بالمضاف، لمشاركته له في أصل معناه، ومن ثُمَّ لم يجز (لا أما فيها) وليس بمضاف؛ لفساد المعنى، خلافًا لسيبويه (<sup>(4)</sup>. ويُحذف في مثل: (لا عليكُ) أي (لا باسَ).

# [غبر (ما) و(لا) المشبحتين بـ(لبس)]:

خبر (ما) و(لا) المشهتين بـ (ليس): هو المسند معد دخولهما.

وهي لغة أهل الحجاز.

وإذاً زيدت (إنُّ) مع (ما)، أو انتقض النَّفي بـ (إلاَّ)، أو تقدَّم الخبر، بطل العمل. وإذا عُطف عليه بموجب فالرَّفع.

(٣) يُنظر الكتاب ٢٧٦/٢

 <sup>(</sup>١) هي هكد؛ عنى الترتيب الاحول ولا قرةً إلا بالله، لاحول ولا قوةً إلا بالله، لاحول ولا قوةً إلا بالله، لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله، لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله.

 <sup>(</sup>٣) البيت بشمامه فلا أم واباً مثل مروان وابته إذا هو بالمجد ارتدى وتأرّرا
 يُسسب إلى الصرردق أو إلى رجل من عبد ساة، والشاهد فيه العطف على اسم (لا) المافية للجس من عير تكريرها بالنصب، ويجوز الرفع على أنه معطوف على على (لا) مع اسمها؛ إذ هما في عمل رفع مبتدا

# [المجرورات]

المحرورات. هو ما اشتمل على عَلَم المضاف إليه.

والمصاف إليه: كلُّ اسمٍ نُسبُ إليه شيءٌ بواسطة حرف الجرَّ لفظًا أو تقديرًا، مرادًا. فالتُقديــر شــرطه أن يُكــون المـضاف اسمًــا مجـرَّدًا تنويـنه لأجلها، وهي معنويَّة، لفطيَّة.

فالمعمويّة أن يكون المضاف فيها غيرً صفةٍ مضافةٍ إلى معمولها، وهي إمّا بمعنى اللأم فيما عدا جنس المضاف وظرفه، أو يمعنى (من) في جنس المصاف، أو يمعنى (في) في ظرفه وهو قليل نحو: (غلامٌ زيدٍ) و(خاتمُ فصّةٍ) و(صربُ اليومٍ).

وتفيد تعريفًا مع المعرفة، وتخصيصًا مع الكرة.

وشرطُها تجريد الصاف من التَّعريف.

وما أجازه الكوفيُّون من (الثَّلاثة الأثواب) وشبهه من العدد ضعيف.

واللَّفظيَّة أن يكون صفة مضافة إلى معمولها، مثل (ضاربُ زيلو) و(حسنُ الوجهِ)، ولا تفيد إلاَّ تخفيفًا في اللَّفظ، ومن ثمَّ جار (مررتُ برجل حسنِ الوجهِ)، وامتنع (بزيلو حسنِ الـوجه)، وجاز (الصَّارِبا زيلوٍ)، و(الضَّارِبو زيلو)، وامتنع (الضَّارِب زيلوٍ)، خلافًا للفرَّاء، وضعُف إمن الكامل؟:

الواهب المائة الهجان وعبدها من المستندين الوحم، و(الضَّاريُك) و (الضَّاريُك) و النَّالِ فيمن قال إنَّه مضافٌّ حملاً على (ضاريك).

ولا ينصاف موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها، ومثل: (مسجدُ الجامع)، و(جانب الغربيُّ)، و(صلاة الأُولى)، و(بقلةُ الحمقاء) متأوَّل.

ومثل: (جُردُ قطيفةٍ)، و(اخلاقُ ثياب،ٍ) متأوَّل.

<sup>(</sup>١) تمام البيت عودًا تزجّي خلفها اطفالها، وهو للأعشى، الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل عند العرب، والبشاهد في قرله: (عبدها) بالجر عطفًا على (المائة)، وهو مضاف لمل ما ليس فيه (أل)، مجمل ضمير المعرّف باللام في التابع مثل الممرف باللام، واغتُمو هذا لكونه نامنًا، والتابع بجور فيه ما لا بجور في المتبوع.

ولا يُنضاف اسمَّ بماثـلِّ للمنضاف إلـيه في العموم والخصوص، كـ(ليث) و(اسد)، و(حبس) و(منع)؛ لعدم الفائدة، بحلاف (كلُّ الدَّراهم) و(عين الشُّيء)؛ فإلَّه يختصُّ وقولهم: (سعيدُ كُرز) ونحوه متاوَّل.

وإذا أُضيف الاسم الصَّحيح، أو المُلحَق به إلى ياء المتكلِّم كُسر آخره، والياء مفتوحةً أو ساكنة.

فإن كان آخرُه ألفًا تشبت، وهُذيل تقلبها لغير التُّنية ياءً.

وإن كان ياءً أدغمت.

وإن كان واوًا قُلبت ياءً وأدغمت وفُتحَت الياء للسَّاكنين.

وأمَّا الأسماء السُّنَّة هـ(أخيى) و(أبي)، وأحاز المبرِّد (أخيئ) و(أبيُّ).

وتقول: (حَمِيٌّ وهَنِيٌّ)، ويقال (فِيٌّ) في الأكثر، و(فَمِي).

وإذا قطعت قيل: (أخَّ) و(أتَّ) و(حَمَّ)، و(هَنَّ) و(فَمَّ)، وفتح الفاء أفصح منهما.

وجاء (حُمَّ) مش (يدٍ) و(خسمٍ) و(دلو) و(عصًا) مطلقًا.

وجاء (هَنُّ) مثل (يُدٍ) مطلقًا.

و(ذو) لا يضاف إلى مضمر، ولا يُقطع عن الإضافة.

### [التوابع]:

التُّوابِع؛ كلُّ ثانِ بإعراب سابقه من جهةٍ واحدة.

### والنصداء

النُّعت: تابعٌ يدلُّ على معنَّى في متبوعه مطلقًا.

وفائدته تخصيص أو توضيح.

وقد يكون لمحرَّد الثَّناء، أو اللَّدُّمِّ، أو التَّأكيد مثل: ﴿ نَصْمَةٌ وَنَبِدَةً ﴾ ٩٠.

ولا فنصل مين أن يكون مشتقًا أو غيره إذا كانُ وضعهُ لغرض المعنى عمومًا مثل (تميمنيّ)، و(ذي مال)، أو خنصوصًا مثل. (مررتُ برجلٍ أيّ رجل)، و(مررت بهذا الرُّجلُ) و(نزيدٍ هذا).

<sup>17/864(1)</sup> 

وتُوصَف النُكرة بالجملة الخبريَّة ويلزم الضَّمير. ويُوصف بحال الموصوف، وبحال متعلَّقه نحو (مورت برجل حسنِ غلامُه).

فَالْأُولُ يَسْبِعِهُ فِي الْإَعْرَابِ، والتَّعريف والشَّكير، والإفراد والتَّشية والجَمع، والتُّذكير والتَّانيث.

والنَّاني يتبعه في الحمس الأُوَل، وفي البواقي كالمعل، ومن ثُمَّ حسَّن (قام رجلٌ قاعدٌ غلمانُه)، وصعف (قاعدون غلمانُه)، ويجوز (قُعودٌ غلمانُه).

والمصمَر لا يُوصَف ولا يُوصَف به، والموصوف أخصُّ أو مُساو، ومن ثمَّ لم يُوصفُّ ذو اللهُم إلاَّ بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، وإنَّما النَّرَم وصف بأب (هذا) بذي اللاَّم للإنهام، ومن ثمَّ صعُف (مررتُ بهذا الابيض) وحسن (مررتُ بهذا العالِم).

#### العطيف

العطف: تابعٌ مقصودٌ بالنّسبة مع متوعِه، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحدُ الحروف العشرة ــ وسيأتي ــ مثل (قام زيدٌ وعمرٌو).

وإِذَا عُطَهُ على الضَّمْرِ المرفوع النُّصل أُكَّد بمنفصل، مثل (ضربتُ أنا وزيدٌ)، إلاَّ انْ يقع فصلٌ فيجوز تركُه نحو (ضربتُ اليومَ وزيدٌ).

وإِذَا عُطفَ على الصَّمير الجرور أُعيد الخَافض، نحو (مررتُ بثُ ويزيلو).

والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن تُمَّ لم يجز في (ما زيدٌ بقائم أو قائمًا، ولا ذاهب عممرو) إلاَّ المرَّفع، وإنَّما جاز (الذي يطير فيغضبُ زيدٌ الدُّبَابُ) لأنَّها فاء السَّبِيَّة.

وَإِذَا عُطَـفَ علـي عـاملَين غَـتلفَين لم يجز، خلافًا للفرّاء (١)، إلاَّ في نحو (في النّار زيدٌ والحجرةِ عمرٌو)، خلافًا لسيبويه (٢<sup>)</sup>.

### [التأكيم]:

التَّاكيد: تابعٌ يقرِّر أمر المتبوع في النَّسبة أو الشُّمول، وهو لفظيُّ ومعنويٌّ:

<sup>(</sup>١) لا يُعرف القبول بإجازة هذا من مقحب القرّاء، لكنه منسوب إلى الأخمش كما في المقتضب 4/ ٩٥، وابن يعيش ٣/ ٢٧، والمعنى ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) يُحرَّج هذا القول على إضمار الجارِّ عند سيويه والحققين كما ذكر ابن هشام (المعي ص٣١٨).

واللَّفظيُّ: تكرير اللَّفظ الأوَّل، مثل (جاءني زيدٌ زيدٌ)، ويجري في الألفاظ كلِّها. والمعمويُّ بالفاظِ محمصورةِ، وهمي: نَفْسُه، وعَيَّنه، وكِلاهُما، وكُلُّه، وأَجْمَعُ، وأَكْتُعُ، تَهُ، وأَيْضَهُ.

قَالْأُولُانَ يَعُمَّانَ بَاخِتَلَافَ صِيغَتَهِمَا وضَمِيرَهُمَا، تَقُولَ: (نَفْسُهُ)، (نَفْسُهَا)، (أنفسُهُما)،

(انفسُهُم)، (انفسُهُنُ) والثّاني للمثنّى: (كلاهمما)، و(كلتاهما)، والباقي لغير المثنّى باحتلاف الضمير في: (كلّه)، و(كلّها)، و(كلّهم)، و(كلّهنّ).

والصيغ في البواقي، تقول (أجمع) و(جمعاء) و(أجمعون) و(جُمع).

ولا يؤكّد بـ(كُنَّ) و(اجمع) إلاَّ ذو أجزاءٍ يصح افترافها حسًّا أو حكمًا، نحو (اكرمتُ القومَ كلُهم)، و(اشتريتُ العبدَ كلُه)، بخلاف (جاءني زيدٌ كلُه).

وَإِذَا أَكُمُٰدَ المُصْمَرَ المَرفوعَ المُتَصَلِّ بِالنَّصِي وَالْعَيِّنَ أُكَّدَ بِمَنْفَصِلَ، مِثْلَ: (ضَرَبَتَ أَنتَ نَفْسُكُ).

و(أكتع) وأخواه أتباعُ لـ(أجمع)، فلا تتقدُّم عليه، وذكرُها دونَه ضعيف.

## [البندل]،

البدل: تابعٌ مقصودٌ بما يُسب إلى المتبوع دونَه. وهو بدل الكُلُ، والبَعض، والاشتمال، والغلطِ.

فَالْأُوُّلِ: مَدَلُولُهُ مَدَلُولُ الْأَوُّلِ.

والثَّاني: جزؤُه.

والثَّالَث: بينه وبين الأوَّل ملابسةٌ بغيرِهِما.

والرَّابِع: أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره، ويكونان معرفتين، وتكرتين، ومختلفين. وإذا كان نكرةُ من معرفة فالنَّعت، مثل: ﴿ إِلنَّامِيَةِ ۞ نَلِيَةٍ ﴾ (\*\*. ويكونان طاهرَيْن، ومصمرَيْن، ومختلفيَّن.

ويحودن عاطرين. وعصصرين. والحسين. و لا يُبدَل ظاهرٌ من مُضمرٍ بدلَ الكُلُّ إلاَّ من الغائب، نحو: (ضربتُهُ زيدًا).

<sup>(</sup>۱) لملَّق/ ۱۵، ۱۹

#### [عطف البيان]؛

عطفُ البيان: تابعٌ غيرُ صفةٍ يوضِّح متبوعُه، مثل [من الرجر]: أقسم بالله أبو حفص عمر (١)

وفصله من البدل لفظَّا في مثل [من الوافر]:

أَنَا أَبِنُ التَّارِكَ البِكرِيِّ بِشُرَّ ..... (4)

#### [المجنبي]:

المبنيُّ: ما باسب مبنيُّ الأصل، أو وقعُ غيرٌ مركَّب.

وحكمه أن لا يحتلف آخرُه باختلاف العرامل.

وألقابه: ضَمَّمُ، وفتحُ، وكسرٌ، ووقف.

وهي: المنضمَرات، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركّبات، والكنايات، ويعض الطّروف.

### [البضير]

السُفسَمَر: ما وُضع لمتكلّم، أو مخاطّب، أو غائب تقدّم ذكره لفظًا أو معنّى أو حكمًا. وهو متّصل ومنفصل.

فالمفصيل: السنقلُ بنفسه.

والتُّصل: خير المستقلُّ بنضه.

وهو مرفوعٌ، ومنصوبٌ، وجرور.

فالأوُّلان متَّصل ومنفصل، والنَّالث متَّصل، فذلك خسة أنواع.

<sup>(</sup>١) هـو لعبد الله بن كيسبة على ما ذكر ابن جمع في الإصابة، وقيل: كتبه أبن كيسبة، أو الأعرابي، وزهم ابن يعيش أنه لرؤية، وهدا لا أصل له (خزانة الأدب ١٥٤/٥ ، ١٥١)، والشاهد فيه قرله: (آبن حقص صعر)، حيث جاء التابع (عمر) توضيحًا للكنية (أبن حقص)؛ لكونه أشهر منها، و(عمر) هـا هو عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) تمامه عليه الطَّبِرُ تُرُفِّهُ وُقُوعا، وهو للمرار الأسدي، والشَّاهد فيه كون (بشر) عطف بيان على (البكري)؛ " لأنَّ بسترًا لــو جُعل بدلاً من (البكري) ــ والبدل في حكم تكوير العامل ــ لكان (التارك) في التُقدير داخلاً على (ستر)"، ودلك غير جائز. القصَّل ص104

الأوَّل: صَرَبْتُ وصُرِبْتُ، إلى صَرَبْنَ، وضُرِبْنَ. والثَّاني. (أنا) إلى (هُنَّ).

والثَّالَثُ ضَرَّبِي إلى ضَرَّبَهُنَّ، وإنَّنِي إلى إنَّهُنَّ.

الرَّامع: إيَّاي إلى إيَّامُنَّ.

والخامس: غُلامي، ولِي، إلى غُلامهنَّ، ولَهُنَّ.

فالمرفوع المشصلُ خاصَّـةً يـــتتر في الماضـي للغائب والغائبة، وفي المضارع للمتكلّم مطلقًا، والمخاطَب والغائب والغائبة، وفي الصّقة مطلقًا.

ولا يسوغ المنفصل إلا لمتعثّر المتصل، وذلك بالنُقليم على عامله، أو بالفصل لغرض، أو بالحدد أو بكونه لغرض، أو بالحدد أو بكون العامل معنوبًا، أو حرفًا والضّمير مرفوع، أو بكونه مسندًا إليه صفة جرت على غير مَن هي له مثل: (إيَّاك ضربت) و(ما ضربك إلاَّ أنا)، و(إيَّاك والشُرُّ) و(أنا زيدٌ) و(ما أنتَ قاتمًا)، و(هندٌ زيدٌ صاربُه هِيَ).

وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعًا، فإن كان أحدهما أعرَف وقدَّمته فلك الحديد أعرَف وقدَّمته فلك الحيار في الثَّاني، مثل (أعطيتُكُ) و(أعطيتُكَ إيَّاه)، و(ضَرْبِيك) و(ضربي إيَّاك)، وإلاَّ فهو منقصل، مثل: (أعطيتُهُ إيَّاكُ وإيَّاه).

والمختار في باب خبر (كان) الانفصال.

والأكثر (لُـوُلا أنـتَ) إلى آخـرها، و(عَــيَّتَ) إلى آخـرها، وجاء (لولاك) و(عساك) إلى آخرها.

### [سون الوقايــة]:

ونــون الوقاية مع الياء لازمةٌ في الماضي، وفي المصارع عربًا عن نون الإعراب. وأنت مع النون فيه و(لدن) و(إنَّ) وأخواتها غيَّر.

ويُختار في (ليت) و(من) و(عن) و(قد) و(قط)، وعكسها (لَعَلُّ).

### [ضهير الفعل]:

ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل ويعدها صيغةُ مرفوعٍ منفصل مطابقٍ للمبتدأ يُسمَّى فصلاً؛ ليفصل بين كونه نعتًا وخبرًا.

وشرطه أن يكون الخبر معرفةً، أو (أفعل من كذا)، مثل: (كان زيدٌ هو أفضل من عمرو).

ولا موضع له عند الخليل<sup>(۱)</sup>، ويعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره

# [ضهير الشأن والقمة]:

وينقدُّم قبل الجملة ضميرُ غائب يسمَّى ضمير الشَّأن والقصَّة يفسُر مالجملة بعده، ويكون منفصلاً ومنصلاً مستترًا أو بارزًا، على حسب العوامل نحو (هو زيدٌ قائم)، و(كان زيدٌ قائم) و(إنَّه زيدٌ قائمٌ).

وحدَفه منصُوبًا ضعيفٌ، إلاُّ مع (أن) إذا خُمَّفت فإنَّه لازم.

### [أسماء الإشارة]:

أسماء الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وهي خسة:

للمذكّر، ولشنّاه (ذان) و(ذيسن)، وللمسؤنَّث: (تما) و(تمي)، و(ذي)، و(بِمه)، و(ذِه)، و(تِهي)، و(ذِهِي).

وُلْـمُثَنَّاه: (تان) و(تين).

والجمعهما: (أولاه) ملًّا وقصرًا.

ويلحقها حرف السُّبيه، ويتَّصل بها حرف الخطاب.

وهمي لحمسةً في خمسة، فتكون خمسةً وعشرين، وهي: (ذاك) إلى (ذاكنُّ)، و (ذانِك) إلى (فانِكُنُّ)، وكذلك البواقي.

ويقال: (ذا) للقريب، و(ذلِك) للبعيد، و(داك) للمتوسط، و(تلك) و(ذالك) و(تالك) مشدَّدَين.

و(أولالك) مثل (ذلك).

وأمًّا (تُمُّ) و(هُنا) و(هَنَّا) فللمكان خاصة.

#### [الموضول]:

المُوصُولَ: مَا لَا يَتُمْ جَزَءًا إِلاَّ بَصَلَةٍ وَعَانِكَ وَصَلَتُهُ جَلَةٌ خَبِرِيَّةً، والعَانِّلُ ضميرٌ له. وصلة الألف واللاَّم اسم فاعلِ أو مفعول. وهي: (الَّذي)، و(الَّتِي)، و(اللَّذَان) و(اللَّتَان) بالألف والياء.

<sup>(</sup>١) ما تُسب للحليل هو قول اليصريين في هذه المسألة، يُراجع، الإنصاف للأنباري، المسألة رقم ١٠٠

و(الأُولَى)، و(الله فين)، و(اللاتمي)، و(اللاتمي)، و(اللاتمي)، و(اللواتمي)، و(مَمن)، و(ما)، و(اي)، و(أيمة)، و(ذو) الطَّائبَّة، و(ذا) بعد (ما) للاستفهام، والألف واللأم والعائد المفعول يجوز حذفه.

وإذا أخبرت بـ(الله في) صدارتها، وجعلت موضع المخبر عنه ضميرًا لها، والخرته خبرًا، فإذا أخبرت عن (زيد) من (ضربتُ زيدًا) قلتَ: (الله ضربتُهُ زيدًا)، وكذلك ألايف والملام في الجملة الفعليَّة خاصَّة؛ ليصحَّ بناء اسمي الفاعل والمفعول، فإن تعشَّر أمرٌ منها تعشَّر الإخبار، ومن ثمَّ امتنع في ضمير الشَّان والموصوف والصَّفة، والمصدر العامل، والحال، والضَّمير المستحقِّ لغيرها، والاسم المشتمل عليه.

و(ما) الاسميَّة: موصولة، واستفهاميَّة، وشرطيَّة، وموصوفة، وتامَّة بمعنى (شيء) و(صفة).

و(مَنْ) كذلك، إلاَّ في النَّمام والصَّفة.

و(أيُّ) و(أيُّهُ) كُـ(منَّ)، وهي معربةٌ وحلَها، إلاَّ إذا حُلِفَ صلرُ صلتِها. وفي (مـاذا صَـنَعْت؟) وحهان: أحلهما: ما الَّذي، وجوابه رفعٌ، والأَخر: أيُّ شيءٍ، وجوابه نصب.

# [أسهاء الأفعال]

أسماء الأفعال: ما كنان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل: (رُوَيِّدَ زِيدًا)، أي: أمهِلُهُ، و(هَيِّهاتِ ذاك)، أي: بَعُدَ.

وفَعال بمعنى الأمر من التُلاثي قياس، كلائزال) بمعنى انزل، وفَعال مصدرًا معرفة (فَجار)، وصفة مثل: (يا فَساق) مبنيَّ؛ لمشابهته لَه عدلاً وزِنةً، وعلمًا للأعيان مؤنّا كرفطام) و(غَلابِ) مبنيُّ في الحَجاز، ومعربٌ في بني تحيم، إلاَّ ما في آخره راء، نحو (حَضار).

### [أسماء الأسوات]:

الأصوات: كلَّ لفظ حُكِيَ به صوت، أو صُوَّت به للبهائم. فالأوَّل: كـ(غاقْ)، والثَّاني: كـ(نخُّ).

# [المركبات]:

المركّبات: كلُّ اسم مركّب من كلمتين ليس بينهما نسبة، فإن تضمَّن الثَّاني حرفًا بُنيا كـ(خمسةُ عَشَرَ) و(حاديَ عَشَرَ) وأخواتها، إلاَّ اثني عَشَر، وإلاَّ أُعرِب الثَّاني كـ(بَعْلَبكُ) وبُنِيَ الأوَّل فِي الأفصح.

#### [الكنايات]:

الكنايات: (كم) و(كذا) للعدد، و(كيِّت) و(ذَّيْت) للحديث.

ف (كم) الاستمهاميَّة عيرها منصوبٌ مفرد.

والخبريَّة مجرورٌ مفردٌ ومجموع.

وتدخل (مِن) فيهما، ولهما صدر الكلام.

وكلاهما يقبع مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا، فكلُّ ما بعده فعلٌ غير مشتغل عنه بنضميره كنان منصوبًا معمولاً على حسبه، وكبلُّ منا قبله حرف جرَّ أو مضّافُّ فمجرور، وإلاَّ فهو<sup>(۱)</sup> مرفوعٌ مبتداً إن لم يكن ظرفًا، وخبرًا إن كان ظرفًا.

وكذلك أسماء الاستعهام والشرط.

وفي مثل تمييز [من الكامل]:

كم عمَّةٍ لك يا جريرٌ وخالةٍ

ثلاثة أرجه.

وقد يُحذُف في مثل: (كم مالك؟) و(كم ضربت؟).

### [الظروف]

الظُّروف: منها منا تُطِع عن الإضافة كـ (قيلٌ) و(يعدُّ)، وأُجْري مُجراه (لا غيرٌ) و(ليسَ غيرُ) و(حسبُ).

ومنها (حيثُ)، ولا يُضاف إلاَّ إلى جملةٍ في الأكثر.

(١) في المحقّق (وإلا ممرموع)، والصواب المثبت من يخطوطة يريستون.

 <sup>(</sup>٢) البيت للفرردق يهجّو جريرًا، وتمامه: قُلُحاهُ قُلْ حَلَيْتُ عَلَيْ هِشارِي، والأوجه التي دكرها المؤلف
 هـي السعب على الاستفهامية، والحر على الخير، والرفع على معنى (كم مرة حلبت علي عمائك)،
 المصل ص٢٢١

ومنها (إذا)، وهمي للمستقبل<sup>(١)</sup>، وفيها معنى الشُّرط، فلللك اختير بعدها الفعل، وقد تكون للمفاجأة<sup>(٢)</sup> فيلزم المبتدأ بعدها.

ومها (إذً) للماضي، وتقع بعدها الجملتان.

ومنها (أينَ) و(أثي) للمكان استفهامًا وشرطًا.

و(متّى) للرّمان فيهما.

و(آيَّان) للزِّمان استفهامًا.

و(كيف) للحال استفهامًا.

ومـنها (مُــذُ) و(مُنْذُ) بمعنى أوَّل المُدَّة، فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى (جميع)، فيليهما المقصود بالعدد.

وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أنَّ)، فيُقدّر زمانٌ مضاف، وهو مبتدأً وخبرُه ما بعده، خلاقًا للزُّجّاج.

ومنها (لُدَى) و(لَدُن)، وقد جاء (لَدْنِ) و(لَدَنْ) و(لُدَنْ) و(لُدُنِ) و(لَدُ) و(لَدُ) و(لَدُّ) و(قطُّ) للماضي المنفيَّ.

و(عُوْضُ) للمستقبل المنفيُّ.

وَالْظُّرَفُ الْمُصَافُ إِلَى الجَمَلَةَ وَ(إِذَ) بَجُوزَ بِناؤَهِ عَلَى الفَتْحِ، وَكَذَلَكَ (مثل) و(غير) مع (ما)، و(إنَّ) و(أنَّ).

#### [المعرفة والنكرة]:

المعرفة: ما وُضِع لشَّيْءٍ بعينه، وهي:

المُنضمَرات، والأعلام، والنمُبهَمات، وما عُرَّف باللاَّم، وبالنَّداه، والمُضاف إلى أحدها معنَى.

> العُلَم: ما وُضِع لشّيْءٍ بعينه غيرٌ متناول غيرَه بوضع واحد. وأعرفها المضمَر المتكلّم، ثم المخاطّب. والنّكرة: ما وُضِع لشيءٍ لا بعينه.

<sup>(</sup>١) وقد تُستعمل للماضي نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا رَأَوْا يَحَرُهُ أَوْلَمُوا الصَّمَّا وَإِنَّا مُؤْمَا المُعَمَّا ١١

<sup>(</sup>٢) وقد اجتمعت في قوده تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّا دَعَاكُمْ دَعْرَةً مِنْ ٱلأَرْضِ إِنَّا أَنْتُمْ غَنْرُمُونَ ﴾ الروم/ ٢٥.

#### [العجد]:

أسماء العدد: ما وُضِع لكمَّيَّة آحاد الأشياء. أصولها اتَّنتا عَشْرٌةٌ كلمة.

واحمد إلى عشرة، ومِأْنَة، وألف. نقول: واحد، اثنان، واحدة، اثنتان أو ثِنتان، وثلاثة إلى عشرة، وثلاث إلى عشر، أحد عشر، اثنا عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاثةُ عشُرَ إلى تسعةُ عشَرَ، وثلاثَ عشْرَةُ إلى تِسْع عشْرَةً.

وتميم تكسر المثنين في المؤنّث. وعشرون وأخواتها فيهما، أحدٌ وعشرون، إحدى وعشرون، ثمُّ بالعطف بلفظ ما تقدّم إلى تسعةٍ ونسعين.

ومئة وألف، مئتان وألفان فيهما، ثمَّ بالعطف على ما تقدُّم.

وفي ثماني عَشْرَة فتح الياء، وجاء إسكانها، وشدَّ حذفها بفتح النُّون.

ومُمَيِّز الثَّلاثة إلى العشرة تخفوض مجموعٌ لفظًا أو معنَى، إلاَّ في ثلاثمانة إلى تسعمانة، وكان قياسها مثات، أو مثين.

وعيّنز (أحمد عشر) إلى تسعة وتسعين منصوبٌ مفرد. ومُميّز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد. وإذا كان المعدود مؤنّنا والنّفظ مذكّرًا، أو بالعكس فوجهان.

ولا يَيْــز (واحــد) و(اثنان)؛ استغناءً بلفظ النّبــير عنهما، مثل: (رجل) و(رجلان)، لإفادته النّصلُّ المقصود بالعدد.

وتقول في المفرد من المتعدّد باعتبار تصبيره النّاني والنّانية، إلى العاشر والعاشرة لا غير. وياعتبار حاله: الأوّل والنّاني، والأولى والنّانية، إلى العاشر والعاشرة، والحاديّ عشر والحاديّة عشرة، والنّاني عَشَر، والنّانية عشرة إلى النّاسع عَشَر، والنّاسعة عشرة، ومِن تُمّ قبل في الأوّل: ثالثُ اثنين، أي مصيرهما، مَن تُلتُهُما (١٠).

وفي الثَّاني: ثالث ثلاثـة، أي أحـدها. وتقول: حادي عشر، أحدَ عشرَ على الثَّاني خاصَّة، وإن شئتُ قلتَ: حاديَ أحدَ عشر، إلى تاسعَ يَسعةَ عشَر، فتُعرب الحزءُ الأوَّل.

### [المنكر والمؤنث]:

المؤلَّث: ما فيه علامة التَّأنيث لفظًّا أو تقليرًا.

 <sup>(</sup>١) في المطلوع (صن ثلاثتهما)، ولا معنى له، والمثبت من مخطوطة برينستون، في مختار الصحاح: "وتُلكُهم من
 باب ضرب إدا كان ثائثهم أو كمّلهم ثلاثةً بنصه".

والمذكر: بخلافه.

وعلامة التَّانيث: التَّاء، والألف مقصورةً أو محدودة

وهو حقيقيٌّ ولفظيَّ.

فَالْحَقِيقِيِّ: مَا بِإِزَاتُهُ ذُكُرٌ مِنَ الْحِيوَانِ، كَـ(امرأة) و(ناقة).

واللَّفظيُّ بخلافه، كـ(ظُلمة) و(عين).

وإذا أُسنِد الفعل إليه فبالنَّنَاء. وأنبت في ظاهر غير الحقيقيِّ بالحيار، وحكم ظاهر المجمع غير المذكَّر المبالم مطلقًا حكم ظاهر غير الحقيقيِّ، وضمير العاقلين غير المذكَّر السالم: (فَعَلَتُ) و(فَعَلَتُ) و(فَعَلَنُ).

#### [المثليق]

المُثنَى: ما لحق آخرَه الفّ، أو ياةً مفتوحٌ ما قبلها، ونونٌ مكسورةً؛ لبدلٌ على أنّ معه مثله من جنسه.

فالمقصور إن كانت آلفه عن واو وهو ثلاثيٌّ قُلِبت واوًا، وإلاَّ فبالياء. والممدود إن كانت همزته أصليَّة تُثبت، وإن كانت للثَّانيث قُلِبت واوًا، وإلاَّ فالوجهان. ويُحذف نونُه بالإضافة، وحُذفت تاء الثَّانيث في (خُصَيان) و(اَلَيان).

#### [المجمسوعم]

المجموع: منا دلُّ على آحادٍ مقصودةٍ بحروفِ مفردِهِ بتنيُّرٍ ما. فنحو (تُمَّر) و(رَكُب) ليس يجمع على الأصبح، ونحو (فُلُك) جمع.

وهو صَحيحٌ ومكسُّر، فالصُّحيح لمذكِّر ولمؤنَّث.

#### [جمع المذكر السالم]:

المُذكِّر: مَا لِحَنَّ آخرَه واوَّ مضمومٌ ما قبلها، أو ياءٌ مكسورٌ ما قبلها، ونونُ مفتوحةً؛ ليدلُّ على أنَّ معه أكثر منه.

فإن كان آحره ياء قبلها كسرة حُذْفُتْ، مثل: (قاضُون).

وإن كان آخره مقبصورًا حُدْنِفت الألفُّ ويقي ما قبلَها مفتوحٌ، مثل (مُصْطَفَوْں) و(مُصْطَفَيِّن). وشرطه إن كنان اسمًا فمذكرٌ علَمٌ يعقِل. وإن كان صفةً ممذكرٌ يعقلُ، وان لا يكون أفعلُ فَعُلاء، مثل (أحمر) (حمراء)، ولا فَعُلانَ فَعُلَى مثل (سَكران) (سَكُرى)، ولا مستويًا فيه مع المؤنَّث مثل (جَربح) و(صَبُور)، ولا بتاء التَّانيث مثل (علامة). وتُحذَف نونُه بالإصافة. وقد شدَّ نحو (سِنِين) و(أَرَضِين).

#### [جمع المؤنث السالم]:

المؤلَّث: منا لحق آخرَه ألفٌ وتاه. وشرطه إن كان صفةً وله مذكَّرٌ فأنْ يكونَ مذكَّرُه جُمع بالنواو والنُّون، وإن لم يكن لنه مذكّرٌ فنأن لا يكنون مجنرٌدًا عن تناه التّأنيث كـ(حائض)، وإلا جُمعَ مُطلقًا.

#### <u>[جمع التكسير]:</u>

جمع التُكسير: ما تغيَّر بناء واحدِه كـ (رِجال) و(أَفْراس). وجمع القلَّـة: (أَفْعُــل) و(أَفْعال) و(أَفْعِلة) و(فِمْلَة)، والصَّحيح<sup>(۱)</sup> وما علىا ذلك جمع رة.

#### (اليسمر):

المصدر: اسم الحدث الجماري على الفعل. وهنو من الثّلاثيّ سماع، ومن غيره قياس، مثل: أخرَجَ إخراجًا، واستَخرَجَ اسْتِخراجًا.

ويعمل عمل فعلِه \_ ماضيًا وغيره \_ إذا لم يكن مفعولاً مطلقًا.

ولا يتقدُّم معموله عليه، ولا يُضمر فيه، ولا يلزم ذكر الفاعل.

ويجرز إصافته إلى الفاعل، وقد يُضاف إلى المُعول.

وإعماله باللأم قليل.

وإن كان مفعولاً مطلقًا فالعمل للفعل، وإن كان بدلاً منه فوجهان.

#### [اسم الفاعل]:

اسم الفاعل: ما اشتَّق مِن فعل لِمَن قام به بمعنى الحدوث.

<sup>(</sup>١) الصحيح: أي جم التصحيح مذكراً كان أو مؤليًّا.

وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على فاعل، ومن غير الثّلاثيّ على صيغة المصارع بميمٍ مصمومةٍ وكسر ما قبل الآخر، مثل: (مُخْرِح)، و(مُسْتُخْرِح).

ويعملُ عُمَلَ فعله بشرط معنى الحَال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما).

فون كان للماضي وجبت الإضافة معنَّى، خلافًا للكسائيُّ.

فيان كيان ليه معملول آخر فبفعل مقدّر، نحو (زيدٌ مُعْطي عمرٍو دِرْهمًا أمسٍ)، فإن دخلت اللاَّم استوى الجميع.

وما وُضع منه للمبالغة كـ(ضـرّاب)، و(ضـّرُوب)، و(مِضْراب)، و(عَلِيم)، و(حَلِر) مثله.

والمثنَّى والجموع مثله.

ويجوز حلف النُّون مع العمل والتَّعريف تخفيفًا.

#### [اسم المقعول]،

اسم المفعول: هو ما اشتَّقُ من فعل لِمَنَّ وقع عليه.

وصبيغته من الثّلاثيّ الجرّد على (مفعول)، كمضروب. ومن غيره على صيغة اسم الفاعل بميم مضمومةٍ ويفتح ما قبل الآخر كـ(مُسْتَخْرِح).

وأمره في العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل، مثلُ: (زَيدٌ مُعْطَى غلامه درهمًا).

#### [المعنة المشبعة]،

الصَّفة المُشبَّهة: ما اشتَّقُ من فعل لازم لِمَنْ قام به على معنى النَّبوت. وصيفتها مخالِفة لـصيفة امسم الفاعـل على حسب السماع، كـ(حَسَن) و(صَّعَس) و(شَدِيد).

وتعمل عملَ فعلها مطلقًا.

وتقسيم مسائلها أن تكون الصُّفة باللاّم، أو مجرّدة عنها ومعمولها مضافًا أو باللاّم أو مجردًا عنهما، فهذه ستَّة.

والمعمول في كلِّ واحدٍ منها مرفوعٌ ومنصوبٌ ويجرور، صارت ثمانية عشر

فالرَّفع على الفعليَّة، والسُّصب على التُّشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التَّمييز في النُّكرة، والحرُّ على الإصافة

وَتَصَصِيلُهَا ۚ (خَسَنَ وَجُهُهُ) ثلاثة، وكذَلَك (خَسَنُ الوَحْهِ)، (خَسَنُ وَجُهِ)، (الحَسنُ وَجُهُهُ)، (الحَسَنُ الوَجْهِ)، (الحَسَنُ وَجُهِ).

اثنان منها ممتنعان (الحسّنُ وجههِ)، (الحسنُ وجهٍ).

واحتُلِف في (حَسَن وَجْههِ).

والبواقي، ما كبالٌ فيه ُضميرٌ واحدٌ أحسن، وما كان فيه ضميران حُسَن، وما لا ضمير فيه قبيح.

ومتنى رفعتُ بها فلا ضمير فيها، فهي كالقعل، وإلاَّ ففيها صمير الموصوف، فتؤنَّث وتُتثَّى وتُجمَع.

واسما الفَّاعل والمقمول غير المتعدِّيين مثل الصُّفة فيما ذُكر.

#### [اسم التقضيل]:

اسم التَّفضيل: ما اشتُقُّ من فعل لموصوف بزيادةٍ على غيره، وهو (أَفْعَلُ).

وشأرطه أنَّ يُبنَى من تُلاثي جُرَّدٍ لِمكنَ البناء، لِسَ بُلُونَ، ولا عيب، لأنَّ منهما (انعمل) لغيره مثل (زيندٌ افسل النَّاس)، فإن قُصِدُ غيرُه تُوصُّلَ إليه بـ(أشدُّ) ونحوه، مثل: (هو أشدُّ منه استخراجًا وبياضًا وعشى).

وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعْذُر) و(أَلُوم)، و(أَشُهُر) و(أَشْغُل).

ويُستَعمَل على أحد ثلاثة أوجه:

مضافًا، أو بـ (من)، أو معرَّفًا باللأم.

فـلا يجـور (زيدٌ الأفضل من عمرو)، ولا (زيدٌ أفضلُ) إلاَّ أن يعلم. فإذا أصيف فله معيان:

أحدهما: - وهو الأكثر - أن تُقصّد به الزّيادة على مَن أضيف إليه، فيُشترط أن يكون منهم، مثل (زيدٌ أفضلُ النّاس)، فلا يجوز (يوسفُ أحسنُ إحّوتِهِ)؛ لحروجه عهم بإضافتهم إليه.

ويجوز في الأوَّل الإفراد والمطابقة لمن هو له.

وأمَّا النَّانِي ، والمعرِّف باللاُّم، فلا بُدُّ من المطابقة.

والذي بـ(مِنْ) مفردٌ مذكّرٌ لا غير.

ولا يعمل في مُظهَر إلا إذا كمان صفة لمشيء وهو في المعنى لمسبّب مفضل باعتبار الأول على نفسه، باعتبار غيره منفيًا، مثل: (ما رأيتُ رجلاً أحسنَ في عبه الكُحلُ منه في عبر زيد)؛ لأنه بمعمى حسن، مع أنهم لو رفعوا لفصلوا بين (أحسن) ومعموله بأجني وهو (الكُحل)، ولك أن تقول: أحسنَ في عينه الكحلُ من عَبر زيد، فإن قلمت ذكر العين قلت: (ما رأيت كمين زيد أحسنَ فيها الكُحلُ مثل (من الطريل):

كُوادِي السُّباعِ حِبنَ يُظُلِمُ وادِيا وَأَخُوفَ إِلاَّ مَا وَقَى اللهُ مَارِيا (١٠ مَرَرَّتُ على وادِي السَّباعِ ولاَ أَرَّى أَقَسلُ بِـهِ رَكْسبُ آتَسوهُ تَسبِّسَهُ

<sup>(</sup>١) البيئان من شواهد الكتاب، وهما لسحيم بن وثيل الرياحي، قال سيبويه " وإنما أراد" (أقل به الركب تثيّةً منهم به)، ولكنّه حدف دلك استحقاقًا، كما تقول" (أنت أعضل) ولا تقول: (من أحد) " هـ.

# [الأفعال]

الفعل: ما دلُّ على معنَّى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الألاجة

ومِن خواصَّه دخول (قد)، والسِّين، و(سوف)، والجوازم، ولحوق تاء (فُعَلْتُ)، وتاء التَّانيث ساكنةً.

#### [الفعل الهاضي]:

المضي: منا دلُّ على زمانٍ قبلُ زمانِك، مبيُّ على الفتح مع غير ضمير المرفوع المتحرَّك والواو.

#### [الفعل المضاريم]:

المضارع: منا أشبَّة الاسمَ بأحد حروف (تَأَيَّتُ) لوقوعه مشتركًا، وتخصيصه بالسَّين و(سوف).

قالهمىزة للمتكلّم مضردًا، والنّون له مع غيره، والنّاء للمخاطّب وللمؤلّث والمؤلِّين غيبةً، والياء للغائب غيرهما.

وحروف المضارعة مضمومةً في الرُّباعي، ومفتوحةٌ فيما سواه.

ولا يُعرَب من الفعل غيرُه، إذا لم يتُصل به نون التَّاكيد، ولا نون جمع المؤلَّث.

وإعرابه: رفعٌ ونصبٌ وجزمٌ.

فالنصَّحيح الجُرَّد عن ضميرُ بارزِ مرفوعِ للتَّنية والجمع، والمحاطّب المؤلّث، بالضَّمَّة والفتحة لفظًا والسُّكون، مثل. (يَضُرُّبُ).

والمُتَّصَلُّ به ذلك بالنُّون وَحَدْفِها، مثل: (يَضَّرِبان)، و(يَضْرِبُونَ) و(تَصُّربِينَ).

والمعتلُّ بالواو والياء بالضَّمَّة تقديرًا، والفتحة لفظَّا، والحذف.

والمعتل بالألف بالضَّمَّة والفتحة تقديرًا، والحذف

ويرتفع إدا تجرُّد عن النَّاصب والجازم، نحو (يقوم زيدً).

#### [نواتب القعل المضارع]:

وينتصب بـ (أنُ)، و(لنُ)، و(إذنُ)، و(كيُ).

ويـ (أنَّ) مقدَّرة بعد (حتَّى)، ولام (كي)، ولام الجحود، والذاء و بواو، و(او).

ف (أن) مثل: (أريدُ أنْ تُحسِنَ إلي)، ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَحَكُمْ ﴾ (1) والَّتِي تقع بعد العِلْم هي المحقَّفة من المثقّلة، وليست هذه، تحو:

(علمتُ أنَّ سَيَقُومُ) و(أنَّ لا يَقُومُ)

والَّتِي تَقْعَ بِعَدُ الظُّنُّ فَفِيهَا الوجهانِ.

و(لن) مثل (لن أبرَحَ) ومعاها نفي المستقبل.

و (إذن) إدا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، وكان الفعل مستقبلاً مثل: (إذن تدخل الجنّة)، وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان.

و(كي) مثل (اسلمتُ كي أدخلُ الجُنَّة)، ومعناها السَّبيَّة.

و (حنَّى) إذا كنان مستقبلاً بالنظر إلى منا قبلها بمعنى (كي) أو (إلى) مثل (أسلمتُ حتَّى ادخلَ الجُدَّة)، و(كُنتُ سرتُ حتَّى ادخلَ البَلَد)، و(أسيرُ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ). فإن أردت الحال تحقيقًا، أو حكاية كانت حرف ابتداء، فيرفع وتجب السَّببيَّة، مثل: (مرض فلانٌ حتَّى لا يَرجُونَهُ)، ومِن ثَمَّ امتنع الرَّفع في (كانَ سَيْرِي حَتَّى أَدْخُلُها) في النَّاقصة، و(أسرَّتَ حتَّى تَدْخُلُها؟).

وجاز في الثَّامُّة (كان سُيْري حتَّى أدخلُها)، و(أيُّهم سارٌ حتَّى يَدخُلُها).

ولام (كُيُّ) مثل (أسلمتُ لأدخُلُ الجُنَّة).

ولام الجحود: لام تأكيد بعد النَّفي لـ(كان)، مثل: ﴿ وَمَا حَكَاتَ أَنَّهُ لِيُمَا لِمُهُمَّ ﴾ (٠٠٠٠) والفاء بشرطين:

أحدهما: السّبيّة، والثّاني: أن يكون قبلها أمرّ، أو نهيّ، أو استفهامٌ، أو نفيّ، أو تُمَنّ، أو عرض.

والواو بشرطين: الجمعيَّة، وأن يكون قبلها مثل ذلك.

و(أو) بشرط معنى (إلى أن)، أو (إلا أن).

والعاطفة إذا كان المعطوف عليه اسمًا.

ويجوز إظهار (أن) مع لام (كي) والعاطفة، ويجب مع (لا) في اللام.

<sup>(</sup>١) البقرة/ ١٨٤.

TT/Juil (1)

#### [جوازم الفعل المضارع]:

وينحزم بــ (لُم) و(لُمَّا)، ولام الأمر، و(لا) في النَّهي، وكَلِم الجمازاة وهي (إنْ)، و(مَهُما)، و(إدما)، و(حيثما)، و(اين)، و(متى)، و(ما)، و(مر)، و(ايّ)، و(اثّى). وإما مع (كيفُما) و(إذا) فشادٌ، ويــ(إنْ) مقدَّرة.

 ف (لَم) لقلب المضارع ماضيًا ونعيه، و(لَمَّا) مثلها، وتحتصُ بالاستغراق، وحوار حذف الفعل.

ولام الأمر اللاَّم للطلوب بها الفعل.

و(لا) النُّهي: المطلوب بها التَّرك.

وكُلِمُ الْجَازَاة تدخل على الفعلين لسبيَّةِ الأُوُّلُ ومُسبِّبيَّة الثَّاني، ويسمَّيان شرطًا وجزاءً.

فإن كاما مضارعين. أو الأوَّل فالحَزم.

وإن كان الثَّاني فالوجهان.

وإذا كان الجزاء ماضيًا بغير (قد) لفظًا أو معنَّى لم يجز الفاء.

وإن كان مضارعًا مثبتًا أو منفيًّا بـ (لا) فالوجهار، وإلا فالفاء.

ويجيء (إذا) مع الجملة الاسميَّة موضع الفاء، و(إنْ) مقدَّرة بعد الأمر والنَّهي والاستفهام والتَّمنِّي والعرض إذا قُصد السبيئَّة نحو: (أسلمُّ تدخل الجنَّة) و(لا تكفر تدخل الجنَّة)، وامتنع (لا تكفر تدخل النَّارُ) خلافًا للكسائيِّ، لأنَّ التُقدير: إنَّ لا تكفر.

#### [فضل الأصر]:

الأمر: صيغةٌ يُطلُب بها الفعل من الفاعل المخاطّب يُحدُف حرف المضارعة.

وحكم آحره حكم المجزوم.

فإن كان بعده ساكنٌ وليس برباعيَّ، زدتَ همزةُ وصلِ مضمومةً إن كان بعده ضمَّة، ومكسورةً فيما سواه مثل: (اقتلُّ) و(اضرِب) و(اعْلُم).

وإن كان رباعيًّا فمفتوحة مقطوعة.

#### [فعل ما لم يبسم فاعله]:

فعل ما لم يُسمَّ فاعله: هو ما حُذف فاعلُه، فإن كان ماضيًا ضُمَّ أوَّلُه وكُسِر ما قبل آخره، ويُضمُّ الثَّالَث مع همزة الوصل، والثاني مع الثَّاء خوف اللَّس ومُعتلُّ العين الأفصح (قِيلَ) و(بِيعَ)، وجاء الإشمام والواو. ومثله ماب (احتيرَ) و(انقيدَ) دون (استُخِيرَ) و(أُقيمَ). وإن كان مضارعًا صُمَّ أوَّلُه وفُتِح ما قبل آخره، ومعتلُّ العين ينقلب فيه الفًا.

[المتعدِّي وغير المتعدِّي]:

والمتعدِّي: ما يتوقَّف فهمه على متعلَّق، كـ(ضَرَبَ). وغير المتعدَّي: بخلافه، كـ(قُمَدَ)

والمتعدّي يكون إلى واحد كـ(ضرب)، وإلى اثنين كــ(أعْطَى) و(عَلِمَ)، وإلى ثلاثةٍ كــ(أعْلَمَ) و(أَرَى) و(أَنْبَأَ) و(نَبَأَ) و(خَبَّرَ) و(أَحْبَرَ) و(حَدَّثَ)، وهذه مفعولها الأوّال كمفعول (أعْطَبتُ)، والثّاني والثّالث كمفعولَي (عَلِمْتُ).

#### [أهمال القلوب]:

(ظُنَنْتُ)، و(جَسِبْتُ)، و(خِلْتُ)، و(زَعَمْتُ)، و(عَلِمْتُ)، و(عَلِمْتُ)، و(رَآيَتُ)، و(وَجَدْتُ). تدخل على الجملة الاسميَّة لبيان ما هي عنه، فتنصبُّ الجُزءَين،

ومن خصائصها أنَّه إذا ذُكِر أحدُهما ذُكِر الآخر، محلاف باب (أعطيَّتُ).

ومنها جواز الإلغاء إذا توسُطت أو تأخُرت؛ لاستقلال الجزءُين كلامًا، بخلاف باب (أعطيت) مثل (زيدٌ ـ علمتُ ـ قائمٌ).

ومنها أنَّها تُعنَّق قبل الاستفهام، والنَّفي، واللَّام، مثل: (عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرو).

ومنها آله يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، مثل: (عَلِمْتَنِي مُنطلقًا).

وَلَبِعْضِهَا مِعِنِّى أَخِرُ يِتعِدُّى بِهِ إِلَى واحد، فَالْظَنْتُ) بِمِعنِي اتَّهِمتُ، و(عَلِمْتُ) بمعنى عَرَهْتُ، و(رَآيْتُ) بمعنى أبصرتُ، و(وَجَدْتُ) بمعنى أصَبِّتُ.

#### [الأفعال الناقصة]:

الأفعال الدُقصة: منا وُضِع لتقريبر الفاعل على صنفةٍ، وهي: (كان)، و(صار)، و(اصبح)، و(امسى)، و(اضبحى)، و(ظللُ، و(بنات)، و(آض)، و(عناد)، و(غندا)، و(راح)، و(ما زال)، و(ما برح)، و(ما فتِئ)، و(ما اتفكُ، و(ما دام)، و(ليس). وقد جاء (ما حاءت حاجتُك؟). و(فَعَدَتْ كَانَهَا حَرَبَة). تدخل على الحملة الاسميّة لإعطاء الخبر حكم معناها. فترفع الأوّل وتنصب الثّاني، مثل (كان زيدٌ قائمًا).

ف (كان) تكون ناقصةً لثبوت خبرها ماضيًا دائمًا أو منقطعًا، وبمعى (صار)، ويكون فيها ضمير الشَّان، وتكون تامَّةً بمعنى ثبت، وزائدة

و(صار) للإنتقال.

و(أصبح) و(أمسى) و(أصحى) لاقتران مضمون الحملة بأوقاتها، وبمعنى (صار)، وتكون تأمّة.

و(ظلُّ) و(بات) لاقتران مضمون الجملة بوقتبهما، وبمعنى (صار).

و(ما زَال) و(ما برح) و(ما فتَى) و(ما المَلَتُّ) لامتمرار حبرها الماعلها مد قَبِلَهُ، ويلزمها التُّغي.

و(ما دام) لتوقيت آمر ممئة تبوت خبرها لعاعلها، ومن ثُمَّ احتاج إلى كلام، لأله ظرف. و(ليس) لنفي مضمون الجملة حالاً، وقيل: مطلقًا.

وبجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها، وهي في تقديمها عليها هلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يجوز، وهو من (كان) إلى (راح).

> وقسم لا يجوز، وهو ما في أوَّله (ما)، حلافًا لابن كيسان في غير (ما دام). وقسم مختلف فيه، وهو (ليس).

#### [أشمال المقاربية]

أفعال القاربة: ما وُضِع لدُّنُو الحنبر رجاءً أو حصولاً أو أخذًا هيه.

قَالَاوُلُ (عَسَى)، وهو عَبر متصوَّف، تقول: (عسي زيدٌ أنَّ يَخِرُجَ)، و(هسى أن يخرحُ زيدٌ)، وقد تُحدّف (أنْ).

والثَّاني: (كنادً)، تقنول: (كناد زيدٌ يجيءً)، وقد تدخل (أنَّ)، وإذا دخل النَّفي على (كاد) فهو كالأفعال على الأصحّ، وقيل: يكون للإثبات مطلقًا، وقيل: يكون في الماصي للإثبات، وفي المستقبل كالأفعال؛ تحسكًا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَمْعَلُونَ ﴿ (أَنَّ ﴾ (أَنَّ ﴾ وبقول ذي الرَّمَّة إمن الطريل):

<sup>(</sup>١) الميثرة/ ٧١.

إذا غَيْرَ النهسجرُ السحيّين لم يَكُدُ رَسِسُ النهُوَى مِنْ حُبٌ مَيْهُ بَيْرَحُ (١) والثّالث: (طَفِقَ) و(كَرَّبُ) و(جَعَلَ) و(أَخَذَ)، وهي مثل (كاد) و(اوشكُ)، وهي مثل (عَسْمَ) و(كاد) في الاستعمال.

# أأفمال التمبيي

فعل التَّمحُب: ما وُصع لإنشاء النُّعجُّ، وله صبغتان

ما أَفْعَلُهُ، وأَفْعِلُ بِهِ.

وهما غير متصرّفين، مثل (ما أحْسَمَ ربدًا) و(أحْسَنْ بزَيدٍ)، ولا يُبَيانَ إلاَّ مِمَّا يُبَنِى منه أفعل التَّفَضِيل، ويُنوصَّل في المستبع بمثل (ما أشَدْ استخراجُهُ) و(أشدِدُ باستخراجه)

ولا يُتصرّف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل. وأجاز المازنيُّ العصلَ بالظُّرف. و(ما) ابتداءٌ نكرة عند سيبويه وما بعدُها الحدر''، وموصولةٌ عند الأخعش''' والحير عدوف.

و(به) فاعل، [و(أَفْعِلُ) أَصَلَه خَبرَ] (<sup>دا</sup>عبد سيبويه، ولا ضمير في (أَفْعِلُ)، وأمرُّ <sup>(دا</sup> عند الأخفش، والباء للتُعدية، أو زائدة فف ضمير

# [أشمال الومم والذَّم]:

أفعال المدح والذُّمَّ: ما وُضع لإنشاء مدح أو دمٌّ، فمنها (نعم) و(بئس).

<sup>(</sup>۱) السَّاي، البعد، وسيس الهوى. المراد لوك الو ما سبق منه، والرَّاسُ، ابتداه الشيء، بُغال. وس الحملي ورسيسها وهو أوَّل اسلَّها.

 <sup>(</sup>۱) نقبل ذلك سيبريه عبن الجلبل، حيث قال أرعم الحليل أن بمراة قولك. شيءً الحسن هذ الله، ودخله
 معنى التعجب، وهندا تشيل ولم يُستكلّم به . وبطير جعل (ما) وحدها است مول المرب ي (إني مما أن
 أصبع)، أي عن الأمر أن أصبع، فحمل (ما) وحدها اسمًا الكتاب ممثيق د البكاء ١١٧/١ ، ١١٨

<sup>(</sup>٣) يُسراسِع عماسي القبرآن للأسمنس ٢٤٤٧/١ وفي موصدق الطبلاب ص١٥٦ \* (مـ) أحسس ريانًا) عبد الأخمش في أحد احتماليه، أي (شيءٌ موصوفُ بالله حسّس ريانًا عظيمٌ) فسدف الخبر .

<sup>(</sup>٤) ريادة الفردت بها غطوطة يريستون.

<sup>(4)</sup> في المطبوع (ومعمول)، والتُصويب من مخطوطة بريتستون.

وشرطهما أن يكون الفاعل معرَّفًا باللام، أو مضافًا إلى المعرَّف بها، أو مصمرًا عبَّرًا بكرةٍ منصوبة، أو بـ(ما) مثل ﴿ فَنِوبَمَا هِنَ ﴾ أن وبعد ذلك المخصوص، وهو مبتداً ما قبله خبره، أو خبرُ مبتداً محذوف مثل (نعم الرَّجلُ زيدٌ)، وشرطه مطابقة الفاعل، و﴿ يِتَسَ مَثَلُ الْغَوْمِ اللَّهِ عَلَيْكُ كُدَّيُوا ﴾ (نا وشبهه مثارًل.

وقد يُحدُفُ المخصوص إِنَّا عُلِم مثل ﴿ نِعْمَ الْمَبَدُ ﴾ ( ) وَهِ مِنْمُ الْمُبَدُ اللهِ وَهِ مِنْمُ الْمُنْهِ وَهِ مِنْهُ الْمُنْهِ وَهِ مِنْهُ الْمُنْهُ وَهِ مِنْهُ الْمُنْهُ وَهِ مِنْهُ الْمُخصوص، و(ساء) مثل (بئس)، ومنها (حَبَّنَا) وفاعله (ذا)، ولا يتغير وبعده المخصوص، وإعراب كاعراب مخصوص (نعم)، ويجوز أز يقع قبل المخصوص وبعده تمييزُ أو حالً على وفق مخصوص، وبعده تمييزُ أو حالً على وفق مخصوصه،

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٢٧١

<sup>.0 /</sup>web (Y)

<sup>(</sup>٣) سورة ص/ ٣٠ ££

<sup>(</sup>٤) الداريات/ ٤٨

الحرف ما دلُّ على معنَّى في غيره ومن تُمُّ احتاج في حزئبُته إلى اسم أو فعل

#### [مرواد المر]:

حروف الحرُّ ما وُضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه، وهي:

(من)، و(انی)، و(حتی)، و(فی)، وآلماء، واللام، و(رَّبُ)، وواوها، وواو الفسم، وتؤه، وباؤه، وواو الفسم، وتؤه، وباؤه، و(عن)، و(علما)، والكاف، و(مُد). و(مُدُ)، و(حاشا)، و(عدا)، و(خلا). فد(من) للابتداء، والتَّبيين، والتَّبعيص، وزائدة في غير الموجب<sup>(۱)</sup>، خلافًا للكوفيين والاًخفش، و(قد كان من مطر) و شهه متأوَّل

و(إلى) للانتهاء، وبمعنى (مع) قليلاً.

و(حتَّى) كِذَلْك، وبمعنى (مع) كثيرًا، وتحتصُّ بالظَّاهر، خلافًا للمبرُّد.

و(في) للطَّرفيَّة، وبمعنى (على) قليلاً.

و(الباء) للإلصاق، والاستعانة، والمصاحبة، والتّعديّة، والمقابلة، والظّرفيّة، وزائدة في الحسر في الاستفهام، والنّفي قياسًا، وفي غيره سماعًا مثل (بِحَسْبِكَ زَيْدٌ)، و(أَلْقَى بِيَدِهِ). و(اللّأم) للاختصاص، والنّعليل، ورائدة، وبمعنى (عر) مع المول، وبمعنى الواو في القَسْم للنّعجّب.

و(رُبُّ) لَلتَّقَلَيل، ولها صدر الكلام محتصَّة سكرة موصوفة على الأصحُّ، وفعنها ماض محذوفٌ غالبًا، وقد تدحل على مُصمَّر منهم مُمبَّز بنكرةٍ منصوبة، والصَّمبر مفرد مذكر، خلافًا للكوفيِّين في مطابقة التَّمبيز، وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل.

و(واوها) تنخل على نكرةٍ موصوفة.

و(وأو القُــُـم) إنما تكون عند حذف الفعل لعير السُّؤال مختصَّة بالطَّاهر.

و(النَّاء) مثلها مختصَّة بأسم الله تعالى.

و(الباء) أعمُّ مهما في الجميع.

ويُتلقُّى القسَّم باللاَّم، و(إنَّ)، وحرف النَّفي، ويُحدّف جوابه إذا اعتُرضُ، أو تقدُّمه ما يدلُّ عليه

<sup>(</sup>١) تُراجع لَمَنالَة الرابعة والخمسون من الإنصاف ١/ ٣٧٦

و(عن) للمحاوزة.

و(على) للاستعلاء، وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهما.

و(الكاف) للتُشبيه، وزائدة، وقد تكون اسما، وتختص بالظاهر.

و(مد) و(مـذ) لَلانتذاء في الزَّمان الْمَاضي، والظَّرفية في الحَاضر، نحو (ما رأيَّتُه مُذُّ شهرنا) و(مُنذُ يومنا).

وُ(حاشا) و(عدا) و(خلا) للاستثناء.

#### [المروف المشبُّحة بالقمل]:

(إِنَّ)، و(أنَّ)، و(كأنُّ)، و(لكنُّ)، و(ليت)، و(لعلُّ).

لهَا صِيْرِ الْكَلَامِ، سَوَى (أَنُّ) فَهِي يَعْكُسُهَا.

وتلحقها (ما) فتُلغَى على الأفصح، وتدخل حينتذٍ على الأفعال.

ف (إنَّ) لا تغيُّر معنى الجملة.

و(أنَّ) مع جملتها في حكم المفرد، ومن ثمَّ وجب الكسر في موضع الجمل، والفتح في موضع المفرد.

فَكُسُوتَ ابتدامً، وبعدُ القول، وبعدُ الموصول.

وقُتحت فاعلَّة ومفعولةٌ ومبتدأةٌ ومضافًا إليها.

وقَالُوا: (لولا أنَّك) لأنَّه مبتدأ ، و(لو أنَّك) لأنَّه فاعل.

فَإِنْ جَازُ النَّقَديرَانِ جَازَ الأمرانِ، مثل (مَن يُكرمني فَإِنِّي أَكْرِمه) و[س الطويل] إذا أنَّه عبدُ القَفَا واللَّهازِم (١)

وشبهه، ولذلك جماز العطف على اسم المكسورة ـ لفظًا أو حكمًا ـ بالرَّفع دون المفتوحة، مثل (إنَّ زيدًا قائمٌ وعمرٌو)، ويشترط مُضِيُّ الخبر لفظًا أو حكمًا، خلافًا للكوفيين (٧)، ولا أثـر لكـونه مبنيًا، خلافًا للمبرَّد والكسائيُّ (٧) في مثل (إنَّكَ وزيدٌ ذاهبان).

<sup>(</sup>١) صدر. وكنتُ أرى زيدًا \_ كما قبِلَ \_ سيَّدُك لا يُعلم قائله، والشاهد فيه وقوع (إدا) بمعمى المفاحأة

<sup>(</sup>٢) تُراجع المسألة الثالثة والعشرون من كتاب الإنصاف

<sup>(</sup>٣) لمن دكر المرّد منا من قبيل سبق القلم، يُنظر مني الليب ص٢٨٤

و(الكرُّ) كذلك، ولذلك دخلت اللاَّم مع المكسورة دونُها على الخبر، أو على الاسم إذا فُصل بينه وبينها، أو على ما بينهما، وفي (لكنُّ) ضعيف.

وتُخفَف المكسورة فيلزمها اللاَّم، ويجوز إلغاؤها، ويجوز دخولها على فعلٍ من أمعال المبتدأ، خلافًا للكوفيِّين في التَّعميم.

وتُخفَّف المُستوحة صَعمل في ضمير شأن مقدَّر، وتدحل على الجمل مطلقًا، وشدَّ إعمالُها في غيره، ويلرمها مع الفعل السِّين، أو (سوف)، أو (قد)، أو حرف النَّفي.

و(كأنَّ) للتَّشبيه، وتُخمُّف فتُلغى على الأفصح.

و(الكنَّ) للاستدراك، تتوسُّط بين كلامين مُتغايرَين معنَّى، وتُحمُّف فتُلغَى، ويجوز هها الواو.

و(ليت) للتَّمنِّي، وأجاز الفرَّاء: (ليت زيلًا قائمًا).

(ولعلُّ) للتُوجِّي، وشدُّ الحرُّ بها.

#### [المروف العاطفة]:

الواو، والفاء، و(ثُمَّ)، و(حثى)، و(او)، و(إمَّا)، و(ام)، \_(لا)، و(بل)، و(لكِنْ). فالأربعة الأُول للجمع ، فالسواو للجمع مطلقًا ولا تسرتيب فسيها، و(الفاء) للشرتيب، و(ثُمَّ) مثلها بمهلة، و(حثى) مثلها، ومعطوفها جزءٌ من متبوعه ليفيد قوَّةً أو ضعفًا.

و(أو) و(إما)، و(أم) لأحد الأمرين منهمًا.

ف (أم) المتّصلة لازمة لهمرة الاستفهام، يليها أحد المستويّين والآخرُ الهمزة، بعد ثبوت أحدهما لطلب التّعيين، ومن ثمّ ضعّف (أرأيتَ زيدًا أم عمرًا)، ومن ثمّ كان جوابها بالتّعيين دون (نعم) أو (لا).

والمنقطعة كـ(بل) والهمزة، مثل (إنَّها لإبلَّ أم شاء).

و(إمَّا) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إمَّا)، جائزة مع (أو) و(لا) و(بل) و(لكن) لأحدهما معيَّنًا، و(لكنْ) لازمةٌ للنَّفي.

#### [دروف التغبيم]:

(ألا)، و(أما)، و(ها).

#### [هروف الشماء]:

(يا) أعمُّها، و(أيا) و(هَيا) للبعيد، و(أي) و(الهمزة) للقريب.

#### [عروف الإيجاب]:

(نعم)، و(بلي)، و(إي)، و(أجل)، و(جِيرِ)، و(إنْ).

ف(نعم) مقرّرة لِما سبقها.

و(بلي) مختصَّةً بإيجاب النَّفي.

و(إي) إثباتٌ بعد الاستفهام، ويلزمها القَسَم.

و(اجل)، و(جير)، و(إن) تصديقٌ للمخبر.

#### [مروف الزيادة]:

(إِنَّ)، و(أنَّ)، و(ما)، و(لا)، و(مِن)، والباء، واللام.

فَ (إِنَّ) مِع (م) النَّافية، وقلَّت مع (ما) المصاريَّة و(لَّعا).

و (أَنَّ) مع (لَمًّا) ، وبين (لو) والقَّسَم، وقلَّت مع الكاف.

و(ما) مع (إذا) و(متى) و(أي) و(أينَ) و(إنْ) شرطًا، ويعض حروف الجرُّ، وقلُّت مع المضاف.

\_ و(لا) مع الوار بعد النَّفي، وبعد (أن) المصدريَّة، وقلَّت قبل أُقسِم، وشدَّت مع المضاف.

و(من) و(الباء) و(اللأم) تقدُّم ذكرها.

#### [مرفأ التفسير]،

(أيُ)، و(أنُّ).

ف (أنَّ) يختصُّه بما في معنى القول.

#### [مروف المسدر]،

(ما)، و(أنَّ)، و(أنَّ).

فالأوَّلان للفعليَّة.

و(أن) للاسميَّة.

#### [مروف التَّعضيض]:

(هلأ)، و(الأ)، و(لولا)، و(لوما).

هَا صدر الكلام، ويلرم الفعل لفظًّا أو تقديرًا

# [مرف التُّوقُع]:

(قد)، وفي المصارع للتَّقابل.

#### [مرفأ الأستفمام]:

الهمزة، و(هل).

#### [مروف الشرط]:

(إِنْ)، و(لُوْ)، و(أمَّا).

هًا صدر الكلام.

فـ(إن) للاستقبال وإن دحل على الماضي، و(لو) عكسه.

ويلزمان الفعل لفطًا أو تقديرًا، ومن تُمُّ قيل: (لو أنْك) بالفتح؛ لأنَّه فاعل، و(انطلقتُ) بالفعل موضع (منطلقٌ) ليكون كالعوض.

وإن كان جامنًا جاز لتعثّره.

وإذا تقدَّم الفَسَم أوَّل الكلام على الشَّرط لزمه الماصي لفطًا ومعنَّى، وكان الجواب للقسَم لفظًا، مثل (والله إن أتبتني، وإن لم تأتي لأكرمتُك).

وإنْ تُوسُّطُ بِـتقديم الـشُّرطُ أو غيرُه جَازُ أَنْ يُعتَّرِ وَأَنْ يُلغَى، كَفُولُكُ ۚ (أَمَا وَاللهُ إن تأتِني آتِك) و(إن أتبتي والله لآنينُك)، وتقدير الفَسَم كاللَّمَظ، بحو ﴿ لَينَ أُمَرِجُوا لَهُ

<sup>(</sup>۱) يوسى/ ۱۵

<sup>(</sup>٢) هود/ ١٧، وقد تكرر في السحدة/ ١٨، عمد/ ١٤

<sup>(</sup>٣) الأسام/ ٢٢٢

بَعْرُجُونَ ﴾ ( ) و ﴿ وَإِنْ أَطَمَّتُنَّوُهُمْ إِلَّكُمْ لَشَرِّكُونَ ۞ ﴾ ( )

و(أمَّا) للتَّفصيل. والتُّزم حذفٌ فعلها، وعُوِّض بينها وبين فائها جزءٌ مِمَّا في حيرها مطلقًا. وقيل: هو معمول المحذوف مطلقًا مثل: (أمَّا يوم الجمعة فريدٌ منطلِقٌ).

وقيل: إن كان جائزَ التَّقليم فمن الأوَّل، وإلاَّ فمن النَّاني.

#### [حرف الردم]:

(کلاً).

وقد جاء بمعنى (حقًّا).

#### [تاء التأنيث الساكلة]:

تاء التَّأْتِيث السَّاكة: تلحق الماضي لتأتيث المسند إليه. فإن كان ظاهرًا غير حقيقي فمخير. وأما إلحاق علامة التَّثنية والجمعين فصعيف.

#### [التفوين]:

التُّنوين: نونٌ ساكنةً تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل. وهو للتُّمكِّن، والشُّكبر، والعرض، والمقابلة، والتَّربُّم. ويُحذف من العلم موصوفًا بـ(ابن) مصافا إلى علم آخر،

#### [نون التأكيد]:

نون التَّاكيد: خفيفة ساكنة، ومشدَّدة مفتوحة مع غير الألف.

تختصُّ بالفعل المستقبل في الأمر، والنُّهي، والاستفهام، والتُّمنِّي، والعرض، والقُسَّم، وقلَّت في النُّفي، ولزمت في مُثبَت القَسَم، وكثُرت في مثل (إمَّا تفعلنُّ).

وما قبلها مع ضمير المُذكّرين مضمومٌ، ومع الخاطّبة مكسورٌ، وفيما عدا ذلك مفتوح. وتقول في التّثبة وجمع المُؤنّث: (اضربانٌ) و(اضربنانٌ)، ولا تدخلهما الحقيمة، خلافًا ليونس.

<sup>(</sup>۱) الحشر/۱۲

<sup>(</sup>۲) الأتمام/ ۱۲۱.

وهما في غيرهما مع الضّمير البارز كالمنفصل، فإن لم يكن فكالمُصل. ومن ثُمَّ قيل: (هل تَرَيَنَ) و(تَرَوْنَ) و(تَرَيِنَ)، و(اغْزُونَ) و(اغْزُنُ) و(اغْزُنَ) والمخفَّفة تُحذف للسَّاكن، وفي الوقف، فيُردُّ ما حُذف، والمفتوح ما قبلها تُقلب الفَّا.

والله أعلم.

تَمَّت بحمد الله وعَونِهِ وحُسَّن توفِيقِه.



# ثانياً: متن الشافية

# 

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد خاتم السِين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سَالَنِي مَن لَا يَسْعَنِي مُحَالَفَته أَن أَلْحَقَ بَمَقَدِّمْتِي فِي الإعرابِ مَقَدَّمَةً فِي النَّصْرِيف على نحسوها ومقدَّمـة في الحَظ، فأجبته سائلاً متضرعًا أن ينفع بهما كما نفع بأختهما، والله الموفّق.

### [تعريف التَّعريف]:

التُصريف علمٌ بأصول يُعرف بها أحوالُ أبنية الكُلِم الَّتي لبست بإعراب.

#### [أنوام الأبنية]:

وأبنية الاسم الأصول ثلاثيَّة ورباعيَّة وخاسيَّة. وأبنية الفعل ثلاثيَّة ورباعيَّة.

# [الميران الصّرفيّ]:

و يعبَّر عنها بالفاء والعين واللام وما راد بلام ثانيةٍ وثائنة، ويعبَّر عن الزائد بلفظه، إلاَّ المبدَّل من ثاء الافتعال فإنَّه بالثاء، وإلاَّ المكرَّر للإلحَاق أو لغير، فإنَّه بما تقدَّمه وإن كان من حروف النزيادة، إلاَّ بشبت، ومن شَمَّ كان (حِلَّتِيت) فِعْلِيلاً لا فِعْلِيتًا، و(سُحنُون) و(عُشْنُون) فُعْلُولاً لا فُعْلُونًا لذلك ولعدمه، و(سَحنُون) إن صبحُّ الفتح فَفَعْلُون لا فَعْلُول كـ (حَمْدُون)، وهو غمتصُّ بالعَلَم؛ لندور فَعْلول وهو (صَعْفُوق)، و(خَرْتُوب) ضعيف، و(سَمْنان) فعلان، و(خَرْعال) نادر، و(لُطْنان) فعلان، و(خَرْعال) نادر، و(لُطْنان) فعلان، و(قَرْطاس) ضعيف، مع أنَّه نقيض (ظُهْران) (1).

<sup>(</sup>۱) الجلتيت سنات، يخرج في أصبول ورقه صمع، سُمتون: طائر، وقد ورد علَمًا، العُشون شعيرات تكون تحت حنك البعير، صُعفوق: اسم أعجمي، الحُرثوب: اسم شجر، سُمنان: موضع قوب البعامة، المُؤّوال: العرج، البُطنان حمع بطر، وهو اسم نُظاهر الريش، ظُهران: جمع ظهر، اسم لطاهر الريش.

ثمَّ إن كان قلبٌ في الموزون قَلَبتَ الرُّنة مثلَّه، كقولك في (آدُر): أَعْفُل (١٠).

#### [القلب المكاني]:

ويُعرَف القلب بأصله، كـ (ناء يَناء) مع (النأي).

وبأمثلة اشتقاقه، كـ(الجاه) و(الحادي) و(القِسِيُ).

ويصحُّته، كــ(أيسَ).

وبقلُّة استعماله، كـ(آرام) و(آدُر).

وبياداء تبركه إلى همنزتين عبند الخليل، نحو (جاءٍ)، أو إلى منع الصرف بغير علَّة على الأصبح، نحبو (أشياء) فإنَّها لفعاء، وقال الكسائيُّ: أفعال، وقال الفرَّاء: أفعاء وأصلها أفعلاء (أ).

وكذلك الحذف، كقولك في (قاض): فاع، إلاَّ أن يبين فيهما.

#### [الصعيم والمعدل]:

وتنقسم إلى صحيح ومعتل:

قالمتلُّ ما فيه حرف علة، والصحيح بخلافه.

قالممتل بالفياء مبثال، وببالعين أجبوف وذو الثلاثة، وباللام متقوص وذو الأربعة، وبالفاء والعين أو بالعين واللام لفيف مقرون، وبالفاء واللام لفيف مفروق.

#### [أبغية الاحم الثلاثي المجرد]:

وللاسم الثلاثميّ الجمرُّد عشرة أبنية، والقسمة تقتضي اثني عشَّر، سقط منها (فُمِل) و(فِعُـل) استثقالاً، وجُعل (اللَّيْل) منقولاً، و(الحبِّك) إن ثبت فعلى تداخل اللَّغتين في

حرقي الكلمة، وهي:

فَلْس وفَرَّس وكَيْف وعَضُد. وحِبُر وعِنَب وإبِل. وقُفُل وصُرَّد وعَنْق.

<sup>(</sup>١) آثر: هم دار، مقارب (أدوُّر).

<sup>(</sup>٢) أقوال العلماء في ورد (أشية) مبسوطة في المسألة الثامنة عشرة بعد المائة من كتاب الإنصاف ٢/ ٨١٣

# [ردُّ بعض الأبنية إلى بعض]:

وقد يُردُّ بعض إلى بعض، ففَعِل مِمَّا ثانيه حرف حلق، كـ(فَخِد) يجوز فيه: فَخْذُ وفِخْـذَ وفِخِذَ، وكذلك الفعلُ كـ(شَهد)، ونحو (كَتِف) يجوز فيه كُتُف وكِتُف، ونحو (عَـضُد) يجوز فيه عَضْد، ونحو (عُنُق) يجوز فيه عُنْق، ونحو (إبل) و(بلز) يجوز فيهما إنْل وبِلْر، ولا ثالث لهما، ونحو (قَفْل) يجوز فيه قَفْل على رأي، لجيء عَسُر ويُسُر.

# [أبنية الاسم الرباعيِّ المجرِّد]:

وللرَّبَاعيِّ الجُرَّد خَسَة: جَعَفَر، وزِيْرِج، ويُرثَّن، ودِرَهَم، وقِمَطُر<sup>(١)</sup>. و زاد الاخفش نحو جُخْدَب<sup>(١)</sup>.

وامًّا جَنَدِل وعُلِّط<sup>(ب)</sup>، فتوالي الحركات حملهما على باب جَمَادِل وعُلابِط.

# [أبنية الاسم الخواسع الهجرّد]:

و للخماسيّ الجرُّد اربعة: سَفَرْجَل، وقِرْطَعْب، وجَعْمَرش، وقُدْعْمِل الله.

# [أبنية الاسم المزيد فيه]:

و للمسزيد فسيه أبنسيةٌ كستيرة، ولم يجسئ في الحثماسسيّ إلاًّ: عُسفتْرَفُوط، وخُسزَعْبِيل، وقِرُطَبُوس وقَبُعُثَرى، وخُنْذَريس، على الأكثر<sup>د،</sup>.

# [أحوال الأبنية]

و أحوال الأبنية قبد تكون للحاجبة، كالماضي، والمصارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفحول، والنصفة المشبّهة، وأفعل التُفضيل، والمصدر، واسمي الزّمان والمكان،

 <sup>(</sup>١) الزَّسِج الرينة من وشي أو جوهو ونحو دلك، البُّركن: هلب الأسد، وقيل هو للسبع كالأصبع للإنسان،
 القِمَطُر الجمل القوي السريع، ومن الناس القصير الصحم.

<sup>(</sup>٢) الجُمُّلُوبِ والحَمَّابِ: الضحَم القليظ من الرجال والجمال.

 <sup>(</sup>٣) الجَسَدِل. الحمادل، وقبل المكان العليظ فيه حجارة، عُلَبِط: رجل علبط وعُلايط ضخم عظيم، وصدر عليط عظيم، وقيل. كل غليظ عُلَبِط، والعلبط والعُلابط. القطيع من العمم.

 <sup>(</sup>٤) قِـرطُعْب مـا عليه قرطعة أي قطعة خرفة، الجحمرش. من الــــاء: التقيلة السمجة، أو المعجور الكبيرة،
ومن الإبل الكبيرة الس، وأقعى جحمرش: خشناء غليظة، القُلْعبل: القصير الصخم من الإبل.

 <sup>(</sup>٥) العنفرقوط دويبة بيصاء ناعمة، وقيل: هو ضرب من العِظاء، التَّرعييل الباطل، والأحاديث المستظرفة،
 القِرطبوس: الباقة العظيمة الشديدة، ويفتح القاف: الداهية، الخندريس: الخمر القديمة.

والآلة، والمصغّر، والمنسوب، والجمع، والثقاء السَّاكنَين، والابتداء، والوقف.

وقد تكون للتُوسُع، كالمقصور، والمدود، وذي الزِّيادة.

وقد تكون للمجانسة، كالإمالة.

وقد تكون للاستثقال، كتخفيف الممزة، والإعلال، والإبدال، والإدعام، والحدف.

### الماضي

### [أبدية الفعل الثلاثي المجرّد]:

لَنْتُلَائِيَّ الْجَسِرُّدِ ثَلَاثَةَ أَبِسَيةً: فَمَـل، وفَعِـل، وفَمَّل، نحو: ضَرَّبَه وقَتَلَه وجَلَسَ وقُعَلُ، وشَرَبُه ورَمِقُه وفَرِح ووَرِثِق، وكَرُم.

#### [أبدية الفعل الثناثي المزيد]:

وللمزيد فيه خسةً وعشرون:

مُلحق بـ(دَخْرَج)، نحو: شَمْلُل'٬۱ وخَرْقَل، ويَبْطَر، وجَهْوَر، وقَلْنس، وقَلْسَى. وملحق بـ(تَدَخْرَح)، نحو: تَجَلْب، وتَخَوْرَب، وتَشَيْطَن، وتَرَهْوَك'٬۱ وتَمَسْكَن، وتَوَافَل، كَلُه.

وملحق بـ (احْرَتْجُم) (4) نحو: اقْعَنْسَس، واسْلَقَى (4).

وغيرُ مُلحَق، نَحُو: أَخْرَج، وجَرَّب، وقاتَل، وانْطَلَق، واقْتُلَر، واسْتَخْرَج، واشْهاب، واشْهَب، واغْلَوْدَن، واعْلَوْط<sup>ام)</sup>.

و(استكان) قبل: افتَعَل من السُّكُون فالمدُّ شادُّ، وقبل: اسْتَغُمَّل من (كان) فالمدُّ قياسيّ. فَــَفَعَل لمعان كثيرة، وياب المغالبة يُبنى على فعلتُه أفعُله بالضم، نحو: كارَمَني فكرَمَتُه

<sup>(</sup>۱) شَمْلُلُ. أسرع

<sup>(</sup>٢) تَرُهُوك: من التُرَهُوك وهو مشي الذي كانه عوج في مشيته

<sup>(</sup>٣) المُورِّنَجُم، يقال عَرَّجِمتُ الإِلَى فالحُرْمَجَمَّتُ، إِنَّا رددتها فلرتكُ معضها على بعض واحتمعت، الحرنجمت الإبل اجتمعت ويركت، واحرنجم الرجل: أراد الأمر ثم كلُّب عنه.

<sup>(</sup>٤) اقْعَنْسَس تأخّر ورجع إلى خلف، اسْلَتْقَي مام على ظهره.

<sup>(</sup>٥) اغْلُوْدُنَ الشَّعر طال وَيْمٌ، اعْلُوَّط: الاعلوَّاط وكوب الرئس والتقحُّم على الأمور بعير روية، وقيل الاعلوَّاط وركوب المعلوَّاط وعلام وكوب العنق والتقحم على الشيء من موق، واعلوَّط بعير، إذا تعلق بعقه وعلام

أَكْرُمُه، إلاَّ باب (وَعَدتُ) و(بِعَتُ) و(رَمَيْتُ) فإنَّه أفعِله بالكسر، وعن الكساني في نحو. شاعَرُته فشَعَرْتُه (أَشْعَرُه) بالفتح.

وفَعِل يكثر فيه العلل والأحزان وأضفادها، كسَقِم ومَرِض وبَرِئ وحُزِن وفَرِح. وتجيء الألوان والعبوب والحلي كلها عليه، وقد جَاء: أدِم، ومسَمِر، وعَجِف، وحَمِق، وحَرق، وعَجِم، ورَعِن، بالكسر والضَّمَّ.

وفَعُلِ الْافَعَالَ الطَّبَائِعِ وَتَحْوِهَا، كَحَسَّنِ، وقَبِّح، وكَبُّر، وصَغُّر، فمن ثُمَّ كان لازمًا.

وشدُّ (رحبتكُ الدَّارُ)، أي رَحَّتُ بكَ.

وأمَّا بِـاب (سُـدَّتُه) فالْـصَّحبِح أنَّ الضَّمُّ لبيان بِناتِ الواو، لا للنَّقل، وكذلك باب (بِعَنَّه)، وراعوا في باب (خِفْتُ) بيان البِنْية.

وَأَفْعَلَ لَلَّتُعَدِّية غَالَبًا، نحو: أَجَلَسُتُه، وللتَّعريض، نحو: أَبْعَتُه، ولصَّيْرُورَته ذا كذا، نحو: أَخَـدُ البِعيرُ، ومنه: أَحْصَد الرَّرعُ، ولوجوده على صفةٍ، نحو: أَحْمَدُتُه، وأَبْخَلَتُه، وللسَّلْب، نحو: أشْكَيْتُه، وبمعنى فَعَل، نحو: قِلْتُه وأَقَلْتُه.

وفعًىل للتُكثير غالبًا، نحو: غلَّقَتُ، وقطَّعتُ، وجَوَّلتُ، وطوَّفتُ، وطوَّفتُ، وطوَّفتُ، و مَوَّت المال، أو للتُعدية، نحو: فرَّحْته، ومنه (فسنْقُتُه)، وللسَّلب، نحو: جَلَّدُتُ البعيرَ، وقَرَّدتُه، وبمعنى فَعَل، نحو: ذلَّته وزَيِّلَتُه.

وفَاعَـلُ لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلَّقًا بالآخر للمشاركة صريحًا، فيجي، العكس ضِمنًا، نحو: ضاربته، وشاركتُه، ومن ثمَّ حاء غير المتعدِّي متعدِّيًا، نحو: كارَمَته، وشاعَرْتُه، والمستعدِّي الله الله الله الله الله التوبَّهُ التُوبَ، وشاعَرْتُه، والمعنى فَعَل، نحو: جادَبَّتُهُ التُوبَ، محلاف، شاتَمَتُه، ويمعنى فعَل، نحو: ضاعَفْتُ، ويمعنى فعَل، نحو: سافَرَّتُ.

وتُفاعَـل لمشاركة أمـرين فـصاعدًا في أصـله صـريحًا، غمـو: تَشارَكا، ومن ثُمُّ نَقُص معمـولاً عـن فاعَلَ، وليدلُّ على أنَّ الفاعل أظهرَ أنَّ أصلَه حاصلٌ له وهو مُتَتف، نحو: تَجاهَل، وتَغافل، وبمعنى فَعَل، نحو: تُوانَيْتُ، ومطاوع فاعَل، نحو: باعَدْتُه فَتَباعَد

وتَفَعَّىل لمطاوعة فَعَل، نحر: كَـسَّرتُه فَتَكَـسَّر، وَللتَّكَلُف، نحو: تـشحَّع، وتحلّم، وللاتّنخاذ، نحـو: تَوَسَّد، وللتَّجنُب، نحو: تَأَثَّم، وتَحَرَّج، وللعمل المتكرّر في مُهلة، نحو: تَحَرَّعتُه، ومه: تَفَهَّم، وبمعنى اسْتَفْعَل، نحو: تَكَبَّر، وتَعَظَّم. وانْفُعَــل لازمٌ مطــاوع فَعَــلَ، نحــو: كَسَرتُه فانْكَـــَر، وقد جاء مطاوع أَفْعَل، نحو: أَسْـفَقُتُه (١) ونْـسَقَق، وأَرْعَجْـتُه فانْـزَعَح، قَليلاً، ويختصُّ بالعلاج والثَّاثير، ومن ثُمُّ قيل: (انْعَدَم) خطأ.

واقْمَتُعُلُ لِلمَطَاوِعَةَ غَالَبًا، نحو: غَمَمَّتُهُ فَاغْتُمَّ، وَلَلاَتُخَاذَ، نحو اشْتُوى، وَللمُفَاعَلة،

غوا العُتُورُوا، واختصَموا، وللتَّصرُف، نحو: اكتُسَب،

واستَفَعَلَ للسُّؤال غالبًا، إمَّا صريحًا نحو: اسْتَكُتُّتُه، أو تَقديرًا نحو: اسْتَخُرَجُّه، وللتُّحوُّل، نحو: اسْتُحْجَرَ الطِّينُ، و [من الكامل] :

إِنَّ البِغَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ (٢)

وبمعنى فَعَل، نحو: قَرُّ واسْتَقَرُّ.

# [بناء العمل الرباعي]:

وللرُّباعيُّ الجِرُّد بناءٌ واحد، نحو: دَحْرَجْتُه، ودَرَّبخَ، أي ذَلُّ. وللمزيد فيه ثلاثة، نحو: تُذَخَّرُجُ، واخْرَنْجُمُ، وافَّشَعُرٌ، وهي لازمة.

المضارعُ بزيادة حرف المضارعة على الماضي. فإن كان جرزًا على فَعَلَ كُرِرت عبُه أو ضُمَّت، أو فُرِحت إن كان العين أو اللام حــرف حلــق غــير الف، وشـدُّ (أَبَى يَأْبَى)، وأمَّا (قَلَى يَقْلِي) فعامريَّة، و(رَكَن يَرْكُنُ) من وشرور : التَّداخون.

ولـزموا الـضَّمُ في الأجـوف بالـواو، والمنقوص بها، والكسر فيهما بالياء، ومَن قال: طُوِّحْتُ وأطْوَحُ، وتَوَّهْتُ وأتَوَّهُ، فـ(طاحَ يَطِيحُ) و(تاه يَتِيهُ) شادٌّ عنده، أو من التّداحُل.

<sup>(</sup>١) معق الباب . من بات خرب . وأسقفه ردّه.

<sup>(</sup>٢) قال في جمع الأمثال ١/ ١٠ : البغاث ضربٌ من الطّير، وهيه ثلاث لعات: الفتح والنفسُّمُ والكسر، والحمع بِعِنْدُانِ، قَالَمُوا: هِـو طَـيرٌ دُونَ الـرُّحَة، واستتسر "صار كالنسر في القَوَّة عند الصَّـد بعد أن كان من ضعاف الطِّيرِ، يُضرب لنضِّعيف يصير قويًّا وللذُّكيل يمزُّ بعد الذُّكُّ.

ولم يضمُّوا في المثال، و(وَحَد يَجِدُ) ضعيف، ولزموا الضَّمُّ في المضاعف المتعدِّي، محو: ينشُدُّ ويَمُندُ، وجاء بالكسر في ينشُِّدُه، ويعُِلُه، ويئِنمُّه، ويبُّتُه، ولزموه في (حَبَّه بجبُّه)، وهو قليل.

وإن كان على فَعِلَ فَتِحَت عينُه، أو كُسِرت إن كان مثالاً، وطيِّئٌ تقول في باب (بَقِي يَنْقَى): (نَقَى يَيْقَى)، وأمَّا (فَضِلَ يَفْضُلُ) و(نَعِمَ يَنْعُمُ) فمن النَّداخُل.

وإن كان على فَعُلِّ صُمَّت عيتُه.

رإن كــان غــير ذلك كُــر ما قـل الآحر ما لم يكن أوَّلُ ماضيه تاءٌ زائدة، نحو: تَعَلَّم، وتُجاهَل، فلا يُغَيِّر، أو لم تكن اللاَّم مكرَّرة، نحو: احمرٌ واحمارٌ، فتُدغم.

ومِسن تُسمُّ كان أصل مضارع أَفْعَلَ: يُوَقَعِل، إلاَّ أنَّه رُفِض لِما لزِمَ من توالي همزتين في المتكلَّم، فخفَّف الجميع، وقوله [س الرجز] :

فَإِنَّهُ أَهُلُ لأَن يُؤكِّرُما (١)

شادً.

والأمر، وأسم الفاعل، واسم المفعول، وأفعل التفضيل، تقدُّمت.

# العقة المشبعة

من نحو فَرِحَ على (فَرِح) غالبًا، وقد جاء معه في بعضها الضَّم، نحو: تَدِّس، وحَدِّر، وعَجُّل، وجاءت على: سَلِيم، وشَكِس<sup>(٢)</sup>، وحُرَّ، وصِفْر، وغَيُور.

ومن الألوان والعيوب والحلى على أَفْعَل.

ومن نحو كَرُمَ على كَريم غالبًا، وجاءت على: خَشِنٍ، وحَسَنٍ، وصَعْبِ، وصَعْبِ، وصُلْبِ، وجَبانِ، وشُحاعِ، ووَقُورِ، وجُنْبِ.

 <sup>(</sup>١) هنو الأبني حيان المقمسي، والشاهد ميه قوله: (يؤكرم)، قال الأتباري في الإنصاف ١/ ٢٣٩. فحذفوا
المسرة وإن لم يجتمع فيها همزنان حملا على (اكرم)؛ ليُجرى الباتُ على مس واحد، ولا يدلُ دلك عس
الها مشتقة من (أكرم)

 <sup>(</sup>۲) في محمتار المصحاح أرجل شكس بمورد فلس، أي صعب الخلق، وقوم شكس بورد قفل، وباله سلم،
 وحكس الفراء رجل شكس بكسر الكناف، وهمو القياس. اهم، وي الغاموس الحيط على مثال لدس
 وكتم بمعى الصعب الخلق، وقد شكس، كـ(كرم)، والشكس البخيل.

وهي من فَعَلَ قليلة، وقد جاء نحو: حَريص، وأَشَيَب، وضَيِّق. وتجييء من الجميع بمعنى الجوع والعطش وضدَّهما على فَعَلان، بحو جَوْعان، وشَبْعان، وعَطْشان، ورَيَّان.

#### المعدر

#### [المصدر من الثلاثي المجرِّد]:

أبنية الثَّلاثيُّ الْجُرُّد كَثْيَرَة، نحو:

قَيّل، وفِسْقَ، وشُعْل، ورَحْمَة، ونِشْنَة، وكُثْرَة، ودَعْوَى، وذِكْرَى، ويُشْرَى، ولَيَان (١)، وحِرْمان، وغُفْران، ومَزَوان، وطَلَب، وخَيِنَ (١)، وصِغْر، وهُدَى، وغُلَبة، وسَرقَة، وخَرِمان، وعُفْران، وصَلَبَة، وسَرقَة، ودُمُاب، وحُبْران، وحُلَبة، وسَرقَة، ودُمُاب، وحُبُول، وقَبُول، ورَجِيف (١)، وصُهُوبَة، ومَدُخُول، وقَبُول، ورَجِيف (١)، وصُهُوبَة، ومَدُخَان، ومَدْخَان، ومَدْخَان، ومَدْخَان، ومَدْخَان، ومَدْخَان، ومَدْخَان، ومَدْخَان، ومَحْمَدُة، وبِخايَة، وكُراهِية.

إِلاَّ أَنَّ الْعَالَىبِ فِي فَعَـلَ السَّارَمِ غَـو ركع على رُكُوع، وفي المتَعدَّي لحو ضَوَّبَ على ضَـرْب، وفي الـصِّنائع وغـوها غـو كَـتَبَ على كِتابَة، وفي الاضْطِراب نحو خَفَقٌ على خَفَقان، وفي الأصوات نحو صَرَخ على صُراخ.

وقيال الفيرّاء: إذا جاءك فعل مِمَّا لم يُسمِّع مصدرُه فاجعله (فَعَلاً) للحجاز، و(فُعُولاً)

ونحو هُدًى وقِرًى مختصٌّ مالمنقوص.

و غو طَلَب عنص مَيْفَعُل، إلاَّ جَلَبَ الجُرْحُ (٥)، والعَلَب.

وَفَعِلَ السَّارَم نَحْدُ فَرَح عَلَى فَرَح، والمتعدِّي نحو جُهِل على جَهْل، وفي الأثوان والعيوب نحو سَعِرَ وأدِمَ علَى سُمْرَة وأُدَّمَة.

وقَعُلُ نحو كُرُم على كَرامَة غالبًا، وعِظَم كثيرًا، وكُرَم نحوه.

<sup>(</sup>١) الليان معترج غمَّت، على ورن (سُحات): رخاه العيش.

 <sup>(</sup>۲) الحَيْق مكسر ألون مصدر خنقه يجتِقه.

 <sup>(</sup>٣) يقال صرّفت الكلبة صروفًا وحيرافًا: اشتهت المحل.

<sup>(</sup>٤) وَحَف يُجِفُ وَجُعًا وَوُجِيفًا وَوُجُوفًا: اصطرب.

<sup>(</sup>٥) جَلُب الجُوحُ بُرِئ.

# [المصدر من الثُّلاثيِّ المزيد والرُّباعيِّ]:

والمريد فيه والرَّباعيُّ قياس، فنحو أكْرَمَ على إِكْرام، ونحو كَرَّمُ على تَكْريم وتَكُرِمَة، وجاء: كِنذاب وكِنثاب، والتنزموا الحنفُ والتَّعويضُ في نحو تُعْرِيَة، وإجارَة، واسْتِجازَة.

ُ ونحسو صسارَبَ علمي مُنضارَبة وضرِراب، ومِرَّاء شادٌ، وجاء: قِيتال، ونحو تَكرُّمُ على تَكُـرُّم، وحساء: تمِلاُقُ<sup>(۱)</sup>، والباقي واضح، ونحو: التَّرْداد، والتَّجُواْل، والْجَلِيثي، والرِّمْيَّا للتكثير

المعدر الميمي

ويجيءُ المصدر من الثّلاثي المجرّد أيضًا على مَفْعَل قياسًا مطّردًا، كـ(مَقْتُل)، و(مَضْرَب)، وأمّا: مَكْرُم ومَعُون ـ ولا غيرهما ـ فنادران، حتّى جعلهما الفرّاء جعًا لـمَكْرُمَة ومَعُونة.

ومِن غيره جاء على زَنَة المتعول، كـ(مُخَرَج)، و(مُسْتَخْرَج)، وكذلك الباقي. وأمَّا ما جاء على مَفْعُول كـ(الميسور) و(المسور) و(المجلود) و(المفتون) فقليل. وفاعِلَة كـ (العافية) و(العاقبة) و(الباقية) و(الكادبة) أقل.

ونحو: دَحْرَج على (دَحْرَجَة) و(دِحْراج) بالكسر، ونحو: زَلْزَلَ على (زَلْزال) بالفتح والكسر.

اسم المرّة

والمرَّة من الثَّلاثيُّ المجرُّد مِمَّا لا تاء فيه على فَعْلَة، نحو: ضَرَّبَة، وقَتَلَة. وما عداه على المصدر المستعمل، نحو: إِناخَة، فإن لم تكن تاءٌ زدتَها. و(اَتَبَّتُه إِنْيَانَة) و(لَقِيتُهُ لِقاءَة) شادُّ.

# اسما الزَّمان والمكان

اسمنا السرمان والمكان مِمَّا مضارعه مفتوح العين أو مضمومها، ومن المنقوص على مُفَعِّل، نحو: مُشَرَّب، ومُقَتِّل، ومُرَّمُى.

<sup>(</sup>١) تِمِلاً في مصدر عَلْقه وعَنْق له، أي نودُه إليه وتلطَّف له، والسَّلَق الوَّدُّ واللُّطف

ومِنْ مكسورها والثال على مُفعِل، نحو: مَضرب، ومُوعِد.

وجَاء: المُنْسِك، والمَجْزِر، والمَثْنِت، والمَلْلِع، والمَشْرِق، والمَغْرِب، والمَغْرِب، والمَغْرِب، والمَغْر

وأمَّا (مِنْحِر) ففرع كـ(مِثْين)، ولا غيرهما.

ونحو: المَظَّة، والمَقبُّرة - فَتحًا وضَمًّا - ليس بقياس.

وما عداه فعلى لفظ المفعول.

#### اسم الآلة

الآلة على مِفْعُل، ومِفْعال، ومِفْعَلَة، كـ(الـمِحْلَب)، و(الـمِفْتِحِ)، و(الـمِكْــَحة). ونحو: الـمُسْعُط، والمُنْحُل، والـمُدُق، والـمُدُعُن، والـمُكْحُنة، والـمُحْحَلة، والـمُحُرُّضَة ليس بقياس،

# التصغير

المصغر: المزيد فيه ليدلُّ على تقليل، فالمتمكِّن يُضَمَّ أَوْلُه ويُفتَح ثانيه، وبعدهما ياء ساكنة، ويُكسَّر ما بعدها في الأربعة، إلاَّ في تاء التَّأنيث، وألفي التَّأنيث، والألف والنُّون المُشَّهتين بهما، وألف أفْعال جمًّا.

ولا يُرزاد على أربعة، فلـ فلك لم يجئ في غيرها إلاَّ فُعَيْل، وفُعَيْمِل، وفُعَيْمِل، والمَعْيَمِل، وإذا صُــغُر الحَماسيُّ ـ على ضَعْفه ـ فالأولى حذف الحامس، وقيل: ما أشبه الزَّائد، وسمع الأخفش (سُفَيِّرجَل).

ويُسرُدُّ نحو: بَاب، وناب، وميزان، ومُوقِظ إلى أصله؛ لذهاب المقتضي، بحلاف: قائِم، وتُراث، وأُدَد، وقالوا. عَيْيْد؛ لقولهم: أعْياد.

فيان كاست مَسدَّة ثانسة فالسواو، نحو: ضُسوَيْرِب في (ضسارب)، وضُسوَيْرِيب في (ضيراب).

وَالاَسَمَ على حرفين يُرَدُّ محذوفُه، تقول في (عِدَة) و(كُلُ) اسمًا: وُعَيِّدُة، وأُكيِّل، وفي (سَـه) و(مُـذ) اسمَّا: سُـتَيْهَة، ومُنَيَّد، وفي (دَم) و(حِر): دُعَيَّ، وحُرَيْح، وكذلك باب: ابْن، واسْم، وأُخْت، وبِسْت، وهَنْت، بخلاف باب: مَيْت، وهار، وناس. وإذا ولي ياء التصغير والله أو النف منقلبة أو زائدة، فُلِبت ياء وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها، بحر: عُريَّة، وعُصيَّة، ورُسيَّلة، وتصحيحه في باب (أُسيِّد) و(جُدَيِّر) المنقلبة بعدها، بحر: عُريَّة، وعُصيَّة، ورُسيَّلة، وتصحيحه في باب (أُسيِّد) و(جُديَّر) قليل، مور اتَّفيق اجتماع ثلاث ياءات حُذِفت الأخيرة نِسيًا على الأفصح، كقولك في عطاء، وإداوة، وعاوية، ومعاوية: (عُطَيَّ)، و(أُدَيِّة)، و(غُورَيَّة)، و(مُحيَّة)، وقياس أُخُورَة وعاوية، ومعرف، وعيسى (أُ يصرفه، وقال أبو عمرو: أُخيُّ (٢)، وعلى أَخْدَد أُخْد،

ويزاد للمؤلِّث أَلتُلاثي بغير تاءِ تاءً، كـ(عَيْدَ)، و(أَذَيْنَة)، و(عُريب)، و(عُريس) شادً.

بخلاف الرِّباعي كـ (عُقيّرب)، وقُدَيْدِيمَة وورّيَّتَة شادًّا.

وتُحذف الفُ الثَّانِيث المُقصورة غيرَ الرابعة، كـ(جُحَبِجِب) و(حُويْلِيّ) في جَحْجَبَى وحُولًا يا، وتثبت الممدودةُ مطلقًا ثبوت الثَّاني في (بعلبك).

والسمدة الواقعة بعد كسرة النّصغير تنقلب يام إن لم تكن إياها، نحو: مُفيّتيح، وكُريْدِيس، وذو الزّيادَين غيرها من النّلاثي تُحدَف اقلهما فائدة، كـ(مُطيّلِق) و(مُفيّلِم) و(مُفيّلِم) و(مُفيّلِم) و(مُفيّلِم) و(مُفيّلِم) و(مُفيّلِم، ومُفارب، ومُفدّم، فإن تساويا فمخيّر، كسر قُلينستة، وقليسيّة)، و(حُبينط وحبيط)، وذو النّلاث غيرها تبقى الفُضلَى منها، كسر مُقيّلِم، ومُفيّلِم، ونوائمي كلّها مطلقًا غيرَ السَدّة، كسرمُقيّمِم) في مُفيّلِم، ويُحدّف زيادات الرّباعي كلّها مطلقًا غيرَ السَدّة، كسرمُدّة بعد الكسرة فيما ليست فيه، كـ(مُغيّلِم) في مُفتّلِم،

ويُردُّ جمع الكثرة - لا اسم الجمع - إلى جمع قلَّته فيُصغَّر، نحو: غُلَيْمَة في (غِلْمان)، أو إلى واحد، فيُصغَّر ثمَّ يُجمَع جمعَ السَّلامة، نحو: غُلْيَمون، ودُوَيْرات.

وما جاء على غير ما ذُكِرٍ، كـ(أُنيْسِيان) و(عُشْيْشِيَة) و(أُغَيِّلِمَة) و(أُصَيْبِيَة) شادًّ.

وقولهم: أُصَيِّغِرُ منك، ودُورَين هذا، وفُورَيق هذا لتقليل ما بينهما.

وبحـو (مـا أُحَيْـــينَه) شــانَّ والمراد المتعجَّب منه، ونحو (حُمَيل) و(كُعَيْت) لطائرَين، وكُمَّيْت للفرس موضوع على التَّصغير.

<sup>(</sup>١) أي، عسن بن عمر الثقمي (ت ١٤٩هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنظُر المُعسُّل ص٢٥١

وتصغير التُرخيم تُحذّف منه كلُّ الزُّوائد ثم يُصَغِّر، كـ(حُمَيْد) في أحمد.

وحُولِفَ بِالْإِشَارَةِ وَالْمُوصُولُ فَأَلَّحِقَتَ قَبِلَ آخِرِهُمَا يَاءٌ، وزيدتُ بعد آخِرَهُمَا أَلْفٌ فقيل: ذَيُّه، وتَيَّا، وَاللَّذَيَّا، وَاللَّتِيَّا، وَاللَّذَيَّانَ، وَاللَّيَّانَ، وَاللَّذَيُّونَ، وَاللَّيَّاتِ.

ورفضواً تنصغيرَ النضَّماتر، ونحو (أينَ) و(مَتَى) و(مَن) و(ما) و(حَيثُ) و(مُنذُ) و(منع) و(غير) و(حسبُك)، والاسم عاملاً عملَ الفعل، فمن ثَمَّ جاز (صُويَّيرِبُ زيدٍ) وامتنع (ضُوَّيْرِبٌ زيدًا).

النسب

المسوب: السُلْحَق آحره ياءٌ مشدَّدة لتدلُّ على نسبته إلى المحرَّد عنها، وقياسه حذفُ تـاءِ التَّانَـيث مطلقًـا، وزيادةِ التَّتـية والجمع، إلاَّ عَلَمًا قد أُعرِب بالحركات، فلذلك جاء (قِنْــلريُّ) و(قِنْسَرينيُّ).

ويُفتَح النَّاني مَنْ نحو (نَجر) و(الدُّيل)، بخلاف (تَغْلِبيّ) على الأفصح.

وتُحدُف الْبياء والبواو من (فَعِيلَة) و(فَعُولَة) بشرط صحَّة العين ونفي التَّضعيف، كــ(حَنفيّ)، و(شَسَتِيّ)، ومن (فَعَيلَة) غير مصاعف، كــ(جُهْنِيّ)، بخلاف (طَويلِيّ)، و(شَــدِيدِيّ)، و(سَــلِيقِيّ) و(سَــلِيمِيّ) في الأزد و(عَمِـيرِي) في كلــب شــادٌ، و(عَبِدِيّ) و(جُلَمِيّ) في بني عبــدة وجذيمة أشدُّ، و(خُرَيْبِيّ) شادٌ، و(نَقفِيّ) و(قُرَشِيّ) و(فُقمِيّ) في كنانة، و(مُلجِيّ) في خزاعة شادٌ.

ُ وَتُحدَّفُ الْمَيْآءَ مَنَ الْمَعَثُلِّ السَلاَّمِ مَسَ الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤْتُ، وَتُقَلِّبِ اليَّاءِ الْأخيرة وَاوَّا، كــ(غَـنَوِيّ)، و(قـصَويّ)، و(أُمَـوِيّ)، وجاء (أُمَيِّي)، يخلاف (غَنَوِيّ)، و(أَمَوِيّ) شادًّ، وأُجْرِيّ (تُحَرِيّ) في (تَحِيَّة) مُجْرَى (غَنَويّ).

وَأَنُّ غُو ۚ (عَٰذُوٌّ) فـ(عَدُورِيّ) اتَّفاقًا، وَفَي نحو (عَدُوَّة) قال المبرِّد: مثله، وقال سيبويه:

(عُلُويَ).

وتُتَحدُف السياء الثَّالَمية من نحو (سيَّد) و(ميَّت) و(مُهَيِّميِّ) من هَيِّمَ، و(طائيِّ) شادً، فإن كان بحو (مُهَيِّم) تصغير (مُهَوِّم) قيل: مُهَيِّيمِيّ، بالتَّعويض.

وَتُقلَبُ الْأَلْفُ الْأَخْبِرَةِ النَّالَائةِ وَالْسِرَّابِعَةَ الْمُنْقَلِبةِ وَاوَّا، كَــ(عَـصَوِي) و(رَحَوِي) و(مَلْهَـوِي) و(مَرْمَوِي)، ويُحذَف غيرها كـ(حُبلي) و(جَمَرِي) و(مُرامِي) و(قَعَرَي)، وقد جاء في نحو حُبلي (حُبلوي) و(حُبلاوِي)، بخلاف نحو (جَمَزَى). وتُقلب الياء الأخيرة الثَّالثة المكسور ما قبلها وارًا ويُفتح ما قبلها، كـ(عَمُويّ) و(شَجَويّ)، وتُحدّف الـرَّابعة على الأفصح كــ(قاضِيّ)، ويُحدّف ما سواهما

حـرمسـرِي، وياب مُحَيِّ حاء على (مُحَوِي) و(مُحَيِّي)، كـ(أَمَوِي) و(أُمَيِّي) ونحو ظَلَّيَة وقِنْيَة ورُقُيَّة وغَزُوَة وعُرُوَة ورشُّوَة علَى القياس عند سيبويه، و(رِنَوي) و(قَسَرُويِّ) شادًّ عـده، وقال يونس (۱): (ظَيُوِي) و(غَزَوِي)، واتَّفقا في باب طبّي وغزُو، و(بَدَويَ) شادً.

ويُــاَب طِلَيّ وحَيّ تُردُّ الأولى إلى أصلها وتُفتّح، فتقول: (طَوّويّ) و(حَيْوِيّ)، مخلاف (دُرِّي) و(کُوِّي).

ومما آخره باءٌ مشدّدة بعد ثلاثة إن كان في نحو مَرْمِيَّ قبل: (مَرْمُوِيَّ) و(مَرْمِيُّ)، وإن كانت زائدةً حُذفت كـ(كُرْسِيُّ) و(بَخاتِيُّ) في بَخاتِيَّ، اسم رجل. ومما آخره همـزةً بعـد السفو إن كانت للتَّانيث قُلِبت واوًا، و(صَنْعانِيُّ) و(بَهْرانِيُّ)

و(رُوْحَانِيّ) و(جَلُوْلِيّ) و(خُرُوري) شادٌّ.

وإن كانت أصلية ثبتت على الأكثر، كـ(قُرَّانِي)، وإلاَّ فالـوجهان كـ(كِساوِي)

ويساَب سبقايّة (سبقائي) بالهمـزة، وياب شَقاوَة (شَقاوِيّ) بالواو، وياب زاي وزايّة (زائِيَ) و(زاويَ).

وما كنان على حنزفين إن كان متحرّك الأوسط أصلاً والمحدوف اللاّم ولم يُموّض همـزةُ وصل، أو كــان المحذوف فاهُ وهو معتلُّ اللاَّم وجب ردَّه، كــ(أَبُوِيّ) و(أَخَويّ). و(سَنَّهِيُّ) في سَنتو، و(وشُويُّ) في شبِّة، وقال الأخفش: (وشْبِيّ) على الْأصل.

وإِنَّ كَانَـتْ لَامِـهُ صَحَيَحَةً وِالْحُلُوفُ غيرِهَا لم يرد، كَـزُعِدِيٌّ) و(زِنِيٌّ)، و(سَهِيُّ) في سَه، وجاء (عِدَوِي)، وليس برد.

وما سواهما بجوز فيه الأمران، نحو (غَدِيّ) و(غَـدَوِيّ)، و(الْبِيّ) و(دَنَوِيّ)، و(جرِيّ) و(جِرَجِيّ)، وأبو الحسن يسكن ما أصله السُكون فيقول (غَـدُوِيّ)

<sup>(</sup>١) يُنطَر الكتاب ٢/ ٧٤، اللياب ٢/ ١٥١.

و(جرجي).

وَانْعَیْتَ ویسنت کیاخ وابس عیندسییویه، وعلیه (کِلُویِّ)، وقبال یونس (اُحْتِیُّ) و(بِنْتِیُّ)، وعلیه (کِلْتِیِّ) و(کِلْتُویِّ) و(کِلْتَاوِیِّ).

َّ وَالْمَرِكُّ يُنسَبُ إِلَى صَلِرَه، كَارَبَعْلِيُّ و(تَأَبْطِي)، و(خَمْسِيّ) في (حَمْسَةَ عَشَرَ) عَلْمًا، ولا يُنسّب إليه عددًا.

والمصاف إن كمان النَّاني مقصودًا أصلاً كمابن النَّربير وأبي عَمْرو قبل: (زُبيرِيّ) و(عَمْرِيّ)، وإن كان كفيد مَاف وامرئ القَيْس قبل: (عَبْدِيّ) و(مَرَثِيّ).

والجُمْعِ يُسَرِدُ إلى السواحد، فيُقَالَ في كُنتُب وصَّحُفُ ومساجدٌ وفَرائِض: (كِتَابِيّ) و(صَحَفِيّ) و(مُسَجِدِيّ) و(فَرَضِبيّ)، وأمَّا مساجد علمًا فـ(مُساجِدِيّ) كـ(أنصارِيّ) و(كلابيّ).

وما جاء على غير ما ذُكِر فشادًّ.

وكثُبر بجسيءُ (فَعُمَال) في الحسرف، كـ(بَتَّات) و(غَوَّاج) و(ثَوَّاب) و(جَمَّال)، وجاء (فاعِمل) أيسضًا بمعنس (ذي كـذا)، كـ(تامِر) و(لابِن) و(دارِع) و(نابِل)، ومنه ﴿ يَبِشَؤُ زَامِيَّةُ ﴾ (١) و(طاعِمٌ كاسٍ) (١).

#### الجمخ

الخُلافيُّ:

الغالب في لمحمو فَلْس على (أَفْلُس) و(فُلُوس)، وباب تُوْب على (أَثُواب) وجاء (زِند) في غير باب سُيْل، و(رِثلان) و(بُطْنان) و(غِرَدَة) (٢) و(سُقُف) و(أَنجِدَة) شاذ. ونحدو حِمْل على (أَحْمَال) و(حُمُول)، وجاء على (قِداح) و(أَرْجُل)، وعلى (صِنْوان) و(ذُوْبان) و(قِرَدَة).

ُونِحُو قُرْءً عَلَى (ٱقْرَاءً) و(قُرُّوء)، وجاء على (قِرَطَة) و(خِفاف) و(فُلُك).

<sup>(</sup>١) اخالة/ ٣١، والقارعة/٧.

<sup>(</sup>٢) بشارة إلى بيت المفتة في هجاء الرّبرقان بن بدر الصحابي، حث يقول.

دُعِ السَمَكَارَمَ لا تَرَّحَلُ لَبُكَيْتِها ﴿ وَاقْتُلَا فَإِنْكَ أَنَّتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي (٣) بُطان جمع بطن، ويُغَالَ بطنان الجنه، أي وسطها، غِرَدَة جَمع مُعرُود، يُقالَ ارضٌ معرُوداء كثيرة الكماة

وياب عُود على (عِيدان).

و نحـو جَمَـل علـي (أَجْمـال) و(جِمـال)، وبـاب تـاج علـي (تِيجار)، وجاء على (ذُكُور) و(أَزْمُن) و(خِرْبان) و(حُمَّلان) و(جِيرَة) و(حِجْلَي).

ونحو فَجِدْ على (أَفْخاذ) فيهما، وجاء على (نُمُور) و(نُمُر).

ونحو عَجُز على (أعجاز)، وجاء (سِباع)، وليس (رَجْلَة) بتكسير.

ونحو عِنْب على (أعُناب) فيهما، وجاء (أضَّلُع) و(ضُلُوع).

ونحو إبل على (آبال) فيهما.

ونحو صُرَد على (صرّدان) فيهما، وجاء (أرّطاب) و(رباع).

ونحو عُنْق على (أعْناق) فيهما.

وامتنعوا من (أَفْعُل) في المعتلِّ العين، و(أَقُوس) و(أَثُوب) و(أَعْين) و(أَنْبُب) شادٍّ. وامتـنعوا مـن (فِعــال) في الـياء دونَ الواو، كـ(فُعُول) في الواو دون الياء، و(فُوُوج) و(سُوُوق) شادٌّ.

المؤلِّث: نحو قَصْعَة على (قِصاع)، و(بُدُور)، و(بِدَر)، و(بُوِّب).

ولمو لِقُحَة على (لِقُح) فالبَّا، وجاء على (لِفاح) و(أَنْعُم).

ونحو بُرْقَة على (بُرَق) غالبًا، وجاء على (حُجُوز) و(بِرام).

ونحو رَقَبُة على (رقاب)، وجاء على (أَيْنَق) و(بَيْر) (ا و(بُدُن).

ونحو مِعْدَة على (مِعَد).

ونحو تُنخَمَّة على (تُنخَم).

وإذا صُحَّح باب تُمْرَة قبل: (تَمُرات) بالفتح، والإسكان ضرورة، والمعتل العين ساكن، وهُدَّيل تُسوِّي، وباب كِسْرَة على (كِسَرات) بالفتح والكسر، والمعتل العين والمعتل العين الحبتل العين الحبيل العبل المعتل العين المعتل العبيل المعتل المعتل الفيام بالضيم والفتح، وقد يُسكن ولمعتل العبن والمعتل العبن والمعتل العبن والمعتل العبن والمعتل العبن في تميم في (حُجْرات) و(كِسْرات)، والمضاعف ساكن في الجميع، وأما الصّفات فيالإسكان، وقالوا (لَجَبات)

<sup>(</sup>١) في غتار الصحاح أمعل دلك تارةً سد تارة، أي مرّةً بعد مرّة، والجمع نارات وتِيْراً

و(رَبعات) للَمْح اسميَّةِ أصليَّة، وحكم نحو (أَرْض) و(أَهْل) و(عُرْس) و(عبر) كذلك، وبــاب سُسَة جــاء فــيه (سِـنُون) و(قِلُــون) و(ثَبُّون) و(قُلُون) و(مَنْوات) و(عِضُوات) و(ثَبات) و(هَـات)، وحاء (آم) (١) كــ(آكُم).

السعقة: نحو صَعْب على (صِعاب) غالبًا، وباب شَيْخ على (أشياح)، وجاء (ضِيفان) و(وُغُدان) و(كُهُول) و(رِطَلَة) و(شِيخَة) و(وُرْد) (١) و(سُحُل) و(سُمَحاء).

ونحو جِلْف على (أحُلاف) كثيرًا، و(أَجْلُف) نادرً.

ونحو حُرّ على (أحوار).

ونحو بَطَل على (أَبْطَال) و(جِسان) و(إخْوان) و(ذُكْران) و(نُصُف).

ونحو نُكِد على (أَنْكاد) و(وحاع) و(خُشُن)، وجاء (وَجاعَي) و(خباطَي) و(حَذَارَي).

ونحو يُقُط على (أيقاظ)، وبابه التُصحيح.

ونحو جُنْب على (أَجْنَاب).

وَالْجَمْدِعُ يُجِمْعُ جَمْعُ السَّلَامَةُ للمُقلَّاءُ الدُّكُورِ، وأمَّا مؤلَّثُهُ فَبَالْأَلْفُ وَالنَّاءُ لا غَيرٍ، نحو: (غَبْلات) و(حَلْبِرات) و(يَقُطات)، إلاَّ نحو عبلة فإنَّه جاء على (عِبال) و(كِماش)، وقالوا: (عِلْج) في جمع عِلْجَة.

## ها زيادته مِدَّة ثالثة:

الاَسَم: نحو زَمان على (أَزْمِنَة) غالبًا، وجاء (قُذُل) و(غِزُلان) و(عُنُوق). ونحو جمار على (أَحْمِرَة) و(حُمُر) عالبًا، وجاء (صِيران) و(شَماتِل). ونحو خُراب على (أغْرِبَة)، وجاء (قُرُد) و(غِرْبان) و(زُقُان)، و(غِلْمَة) قليلً، و(ذُبُّ) نادرٌ.

وَجَاءَ فِي مَوْلُتُ النَّلَاثَةَ (أَعْنَى) و(أَنْرُع) و(أَعْفُب) غَالبًا، و(أَمْكُن) شَادٌ. ونحو رَغِيف على (أَرْغِفَة) و(رَّغْف) و(رُعْفان) غالبًا، وجاء (أنصباء) و(فِصال) و(أَفَائِل)، و(طِلمان) (٣ قَلْيلٌ، وربَّما جاء مضاعفه على (سُرُر).

<sup>(</sup>١) آم: جمع (أَمَة)، فيد الحرَّة

 <sup>(</sup>٢) إِنَّالَ لَلْأَسِد (وَرَد) والفَمْرس (وَرَد)، وهو اللّذي بين الكُميت والأشقر، والآنثي (وَرَدُة)، والحمع (وَرَدُ)
 (٣) آوائل جمع (أبيل)، وهو من الإبل ابن المحاص فما فوقه، قال الشاعر، أحذُوا المحاض من لفصيل عُلُبُنَّهُ ظَلْمًا وَيُكنَّ لِلْأَمِرِ أَبِيلا، ظَلْمَان جمع (ظليم)، وهو المذكر من النعام.

ونحو عَمُود على (أَعْمِدُة) و(عَمَد)، وجاء (قِعْدان) و(أَفْلاء) و(دُناتِب) ٩٠).

الصُّفة: نحو حَبان على (جُبّناء) و(صُّنع) و(جِياد).

ونحو کِناز علی (کُنز) و(هِجان)

ونحو شُجاع على (شُجَعاء) و(شُجعان) و(شِجعان).

ونحو كُرِيم على (كُرَماء) و(كِرام) و(نُـلُّر) و(تُنْيان) و(خِصياں) و(أشراف) و(أَصُدِقاء) و(أَشحَّة) و(ظُرُوف).

ونحو صُبُور على (صُبُر) غالبًا، وعلى (وُدَداء) و(أعْداء).

وفَعِيل بمعسى مَفَعُول بَابُه فَعْلَى، كَ(جَرَّخَى) و(أَسْرَى) و(قَتْلَى)، وجا، (أَسارَى)، وفَعِيل بمعسى مَفَعُول بَابُه فَعْلَى، كَ(جَرَّخَى) و(أَسْرَى) و(قَتْلَى)، وجا، (أَسارَاء)، ولا يُجمَع جمع التَّصحيح، فبلا يُقبال: (جَرْخَى)، وإذا (جَرِيحُون) وإذا (جَرِيحُات)؛ ليتميَّز عبن فَعِيلِ الأصلِ، ونحو (مَرْضَى) عمولٌ على (جَرْخَى)، وإذا علموا عليه نحو (مَلْكَى) و(مَوَنَّى) و(جَرَّي) فهذا أجدر، كما حلوا (أيامَى) و(يَتامَى) على (وَجاعَى) و(جَاطَى).

المسؤلَّث: نحو صَبِيحَة على (صَبائِح) و(صِباح)، وجاء (خُلَفاء)، وجَعَلْلُهُ جمع خَلِيف أَوْلَى؛ حَملاً على الأكثر.

ونحو عَجُوز على (عَجائِز).

الله الما الماسعيم: نحو كاهل على (كُواهِل)، وجاء (حُجُوان) و(جِنَّان).

المـوّئث: نحـو كاثِبَة علـى (كـواثِب)، وقـد نـزُلوا فـاعلاه منرلتُهُ فقالوا: (قُواصع) و(نُوافِق) و(دُوامٌ) و(سَواب،ٍ).

السطّفة: نحو جاهل على (جُهُل) و(جُهُال) غالبًا، و(فَسَقَة) كثيرًا، وعلى (قُضاة) في المعمثلُ الـالأم، وعلى (بُرُل) و(شُعَراء) و(صُحُبان) و(تِجار) و(قُعُود)، وامَّا (فَوارِس) فشاذً.

المؤلّث: نحو نائِمَة على (نوائِم) و(نُوم)، وكذلك (حَوائِض) و(حُيُص) المؤلّث: نحو نائِمَة على (حُيُص) المؤلّث بالثالث: نحو أننَى على (إناث)، ونحو صَحَراء على (صَحارَى).

<sup>(</sup>١) قِعدان حميع (قُعود)، وهو \_من الإبل \_ البكر حين يُركَب، اي يمكن ظهره من الرُكوب، واقلُه سنتان الى ان يشي فإدا أثنى سُمِّي جملاً، وأفلاء جمع (فلُوّ)، وهو المهر، والقفائب: حميع (فنُوب)، وهي الدلو محلوءةً ماءً

والصّفة: نحو عَطَّشَى على (عِطاش)، ونحو حَرَّمَى على (حَرامَى). ويحدو بَطْحاء على (بِطاح)، ونحو عُشَراء على (عِشار)، وفُعْلَى أَفْعَلَ نحو الصَّعْرى على (الصُّغَر).

وبالألف خامسةُ نحو حُبارَي على (حُبارَيات).

أفعل الاسم كيف تصرّف، نحو أجدل وإصبع وأحوص، على (أجادل) و(أصابع) و(أحاوص)، وقولهم: (حوص) للمح الوصفيّة.

وأَقْعَلَ الصَّقَالَة غُو أَخَّمَر على (حُمْران)، ولا يُقال: (أَحْمَرُون)؛ لتمبُّره عن أفعل التَّمَسِل، ولا (خَمْراوات)؛ لأنَّه فرعه، وجباء (الحَبصُراوات) لغلبته است، ومحو الأَفْضَل على (الأَفاضِل) و(الأَفْصَلِين)،

والأسم نحو شَيْطان وسرِّحان وسُلُطان على (شَياطِين) و(سَراحِين) و(سَلاطِين)،

وجاء (سيراح).

والمُسَّغَة نحو غَمضَان على (غِضاب) و(سَكارى)، وقد ضُمَّت أربعةً: (كُسالَى) و(سُكارَى) و(عُجالَى) و(غُيارَى).

فَيْعَلَ لَحُو مَيِّتَ عَلَى (أَمُواتَ) و(جِياد) و(أَبْياء).

وَنِحُو (شَـرُّابُون) و(خُــُّانُون) و(فِـلَّيْقُون) و(مَضْرُوبُون) و(مُكرِمُون) و(مُكرَمُون) استُغنى فيها بالتُصحيح.

وجداء (عُواوِير) و(مُلاعِين) و(مَيامِين) و(مَشائِيم) و(مَياسِير) و(مُفاطِير) و(مَناكِير)

و(مُطافِل) و(مُشَادِن).

والوَّها عبي غَمُو حَمُّفُر وغيره على (جَعافِر) قياسًا، ونحو قِرَطاس على (قَراطِيس)، وما كنان على زَنْتِهِ مُلْحَقًا أو غيرَ مُلْحَق بمدَّةٍ أو بغير مدَّةٍ يُجرَى مُجراه، نحو: كُوكُب، وجَدُول، وعِثْيَرُ (١٠)، وتَشْخُب، ومِدْعَس، وقِدُواح، وقُرطاط (١٠)، ومِنصَاح، ونحس (جَواربَة) و(أَشاعِنَة) في الأعجمي والمنسوب.

وتنكسير النهاسي مستكرَّه كتصغيره بحذف خامسه.

<sup>(1)</sup> البِثْيَرِ المُجاحِ ، العبار \_ الساطع،

 <sup>(</sup>٢) القرواح العضاء من الأرض التي ليس بها شجر ولم يختلط بها شيء القرطاط العُحَب، وقيل الداهية.

ونحو تَمْر وحَنْظُل ويِعلَّمِخ مِمَّا يُمَيْز واحدُه بالنَّاء ليس بجمع على الأصحُ، وهو غالبٌ في غير المصنوع، ونحو (سَفِين) و(لَبِن) و(قَلُنس) ليس بقياس، و(كَمَّاة) وكَمْء و(جَبُاّة) وحَبْء، عكس تَمْرُة و(تَمْر).

ونحو رَكُب، وحَلَق، وحامِل، وسَراة، وقُرْهَة، وغَزِيٌ، وتُؤام، ليس بجمع على الأصعرُّ

ونجُمو (أراهِبط) و(أماطِيل) و(أحادِيث) و(أعارِيض) و(أقاطِيع) و(أهال) و(لَيال) و(حَمِير) و(أمْكُن) على غير الواحدمنها.

وقـد يُجمّـع الجمـع، نحـو (أكالِب) و(أناعِيم) و(جَمائِل) و(جِمالات) و(كِلابات) و(بَيُوتات) و(حُمْرات) و(حُزْرات).

# التقاء الساكنين

يُغتَفَر في الوقف مطلقًا، وفي المدغَم قبله لينٌ في كلمة، نحو: (خُوَيصَّة)، و(الضَّالِّين)، و(تُمُّودُ النُّوبُ)، وفي نحو: (مِسِمٌ) و(عَبْنُ) مِمَّا بُنِيَ لعدم التَّركيب وقفًا ووصلاً، وفي نحو: (آلحسنُ عِندُك؟)، و(آيْمُنُ الله يميُّك)؛ للإلباس، و(حَلْقَتا الْبِطان) شادُّ.

فَإِنْ كِنَانَ غُنِرَ ذَلِنَكُ وَأُولَفُمنا مَنْةَ خُذِفَتَ نَعُو: (خَفْ) و(قُلُ) و(بعُ) و(تَخْشَيْنَ) و(اغْرُوا) و(اغْرُونَ) و(ارْمِنَ و(يَخْشَى الْقَنوم) و(يَغْزُو الْجَيْشُ) و(يَرْمِي الْفَرَضَ). الْفَرَضَ).

والحسركة في نحسو: (خَسفِ اللهُ)، و(الخُسشُوُّا اللهُ)، و(الخُسشَيِ اللهُ)، و(الخُسشُوُلُ) و(الخُشَينُّ) غير معتدًّ بها، بحلاف نحو (خافا) و(خافَنُّ).

فَإِنَّ لَمْ يَكُنَ مِنَاةً حُرِكَ، نحو: (اذْهَبِ اذْهَبِ اذَّهَبَ)، و(لَمْ أَبِلِهُ)، و﴿ اللهُ كَاللهُ اللهُ ﴾ و﴿ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ ﴾ و ﴿ الخَشْوَلُ اللهُ ﴾ و ﴿ الخَشْوَلُ اللهُ كَالمُفْصِلُ ، و ﴿ الْخَشْوَلُ اللهُ كَالمُفْصِلُ ، وَ ﴿ الْخَشْوَلُ اللهُ كَالمُفْصِلُ ، وَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَي تَمِيم، مِمَّا فُرُ مِن تحريكه لِلنَّخْفِف مِحُرِّكُ الثَّانِي، وقراءة حفص ﴿ وَيَتَقَدِ ﴾ (ألَّ لِيست منه على الأصح .

<sup>(</sup>۱) آل عمراد/ ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) الور / ٢٥

والأصل الكسر، فبإن خُولف فلعارض، كوجوب الصّم في ميم الحمع و(مُذ)، وكاخشيار الصّح في ﴿ اللّه ﴿ اللّه ﴾ الله وكجواز الفسّم إذا كان بعد الثّاني منهما ضمّة أصليّة في كلمته، نحو ﴿ وَقَالَتُ آخَرْجَ ﴾ ( ) و ( قالت أخْري)، محلاف ﴿ إِن آمَرُا ﴾ ( ) و (قالَت أخْري)، محلاف ﴿ إِن آمَرُا ﴾ ( ) و (قالَت أخْري)، محلاف ﴿ إِن آمَرُا ﴾ ( ) و (قالَت الْحُيْم ) عكس ﴿ لَو اللّه مَا الصّوم ) عكس ﴿ لَو اللّه مَا اللّه و كوجواز النصّم والفتح في نحو (رد ) و (لَم يَرد )، محلاف (رد الفوم) على الأقصح، على الأكثر، وكوجوب الفتح في نحو (رد ها)، والصّم في نحو (رد أه ) على الأقصح، والكسر لُعَيَّة، وعليط ثعلب في حواز الفتح؛ لكونه ضعيفًا، والفتح في نون (مِنْ) مع والكرم نحو (مِنْ الرُجُل)، والكسر ضعيف، عكس (مِنَ أَبِك)، و (عَنْ) على الأصل، و (عَنْ الرُجُل) بالصّم ضعيف.

وجاء في المغتضر (النُّقُسر)، و(مِسنَ النَّقِسر)، و(اصَّـرِبُهُ)، و(دَأَبَّة)، و(شَأَبَّة) و(جَأَنَّ)،

بخلاف نحو ﴿ تَأْمُرُونَةٍ ﴾ ''.

الابتداء

لا يُستدًا إلا يُتحرّك، كما لا يُوقف إلا على ساكن، فإن كان الأول ساكنًا و وذلك في عشرة أسماء محفوظة، وهي (أبن) و (أبنة) و (أسنم) و (اسم) و (اسم) و (اشم) و (أثنان) و (أثنان) و (أمر أنه) و (أبر أنه) و (أبر أنه) و في كل مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة في المعادر، كالمؤتذار) و (الاستحراح)، وفي أفعال تلك المصادر من ماض أو أمر، وفي صيغة أمر الثلاثي، وفي لام التعريف وفي ميمه اللجي في الابتداء خاصة همزة وصل مكسورة، إلا فيما بعد مساكنه ضمة اصلية فإنها تُضمُ نحو (أقتل)، (أعز)، (أعزي)، بخلاف (ارموا)، وإلا في لام التعريف و (أيمن الله) فإنها تُضمُ .

<sup>(</sup>١) آل عبراد/ ١، ٢

<sup>(</sup>٢) يوسف/ ٣١.

<sup>171/-</sup>LLJ: (T)

<sup>(</sup>٤) الأنعام/ ٥٧ ويوسف/ ١٤٠٠ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) التوبة/ ٢٤

<sup>(</sup>۲) امر مر / ۲۲

وإنباتها وصلاً خَسَ، وشدَّ في النضَّرورة، والتزموا جعلُها القَّا ـ لا بين بين ـ على الأفصح في نحو (الدَّحَسَنُ عِنْدَك؟)، و(أَيْمُنُ اللهِ يَمِينُك؟)؛ للْبس.

وائمًّا سُكُونَ هَاءَ (وَهُمَوَ)، (وَهُمِي)، و(فَهُوَ)، و(فَهُو)َ، و(فَهْيَ)، و(لَهْوَ)، و(لَهْيَ) معارضً فنصيح، وكذلك لام الأمر نحو ﴿وَلِـيُوثُواْ ﴾ (ا)، وشُبّه به (أهْيَ)، و(أهْوَ)، و﴿ ثُـرٌّ لِيُقْصُواْ ﴾ (١)، ونحو ﴿ إِنْ يُمِيلُهُوَ ﴾ (ا) قليلً.

الوقف

قطع الكلمة عمَّا بعدها، وفيه وجوة مختلفةٌ في الحُسن والمحلِّ.

فالإسكان المجرَّد في المتحرَّك، والرَّوم في المتحرَّك وهوَ أن تأتَّي بالحركة خفيَّة، وهو في المفتوح قليل، والإشمام في المضموم وهو أن تضُمَّ الشَّفَتَيْن بعد الإسكان، والأكثر على أن لا رومَ ولا إشمامَ في هاء التَّاتيث وميم الجمع والحركة العارضة.

وإبدال الألف في المنصوب المنوَّن، وقي (إذا)، وفي نحو (اضرِّبَنْ)، بخلاف المرفوع

والجَرِورِ في الواو والياء على الأفصح.

ويُوقَىفَ على الآلف في باب (عَصا) و(رَحَى) بائفاق، وقلبُها وقلبُ كلُّ ٱلفِ همزةُ ضعيفٌ، وكذلك قلب الف التَّانيث في نحو (حُبْلَي) همزةُ أو واوًا أو ياءً.

وإبدال ثاء التَّانيث الاسميَّة هاءً في نحو (رَحْمة) على الأكثر، وتشبيه تاء (هَبِّهات) به قليلٌ، وفي (الضَّاريات) ضعيفٌ.

و( عِرَقات) إن فُتحَت ثاؤه في النَّصب فبالهاء، وإلاَّ فبالثَّاء، وأمَّا (ثلاثةُ اربَّعَة) فيمن حرَّك فلاَّله نقل حركة همزة القطع لما وصل، يخلاف ﴿ النَّهُ ۞ اللهُ ﴾ (<sup>()</sup> فإنَّه لُمَّا وصل التقى ساكنان.

وزيــادة الألف في (أنا)، ومِن ثَمَّ وُقِف على ﴿ لَٰكِكَا هُوَ اللَّهُ رَبِّى ﴾ (<sup>()</sup> بالألف، و(مَهُ) و(أَنَهُ) قليل.

وإلحاق هاء السُّكت لازمٌ في نحو (رُهُ) و(قِهُ)، و(مَجِيءَ مَهُ؟)، ومثل (مَهُ) في

<sup>(</sup>١) الحج/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ٢٨٢، والحديث عن القراءة بسكون للماء من (هو)، وهي قراءة أبي مشيط

<sup>(</sup>٣) آل عمراد/ ١٠ ٢

<sup>(</sup>٤) الكهب/ ٣٨

(مَجِيءَ مَ حِنْتَ؟)، ومثل (مَ أَنْتَ؟)، وجائزٌ في (لَمْ يَخْشُهُ) و(لَمْ يَرْمِهُ) و(لَمْ يَغْرُهُ) و(غُلامِيهُ) و(عَلَى مَهُ) و(خَتِّى مَهُ) و(إلَى مَهُ) مِمَّا حركته غير إعرابيَّة ولا مشهّة بها، كالماضى، وباب (يا زَيْدُ) و(لا رَجُلَ)، وفَي نحو (ها هُناهُ) و(هَوُّلاهُ).

وحدف الياء في نحو (القاضي) و(غُلامِي) حُرَّكت أو سُكِّنت، وإثباتها أكثر، عكس (قاض)، وإثباتها في نحو (يا مُري) اتّفاق.

وإثُبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل والقوافي فصيح، وحذفهما فيهما في محو (لَمُ يَغْرُورَ) و(لَمُ تَرْمِي) و(صَنَعُوا) قليل.

وحذف الواو في (ضَرِّبَهُ) و(ضَرَّبَهُم) فيمن ألحق، والياء في نحو (تِهِ) و(هَذِهِ).

ويحدف الواو في رضريه ورضوبهم فيمن اسمى، والياء في صوريه وراجه والحدال الهمزة حرفًا الكَلُو) و(الحبُو) وإله الهمزة حرفًا من حنس حركتها عند قنوم مثل: (هَذَا الْكَلُو) و(الحبُو) و(البُطُلُ و(الرُّدا)، و(مَرَرُّتُ بالكَلُيُ) و(النَّهُويُ) و(البُطِيُّ) و(الرَّدِيُّ)، ومنهم من يقول: (هذا الرَّدِيُّ) و(مِنَ البُطُوُّ) فَيُتبع.

والنَّـضعيف في المتحرَّك السَّحيحُ غـبر الهمرة المتحرَّكُ ما قبلها مثل (جَعْفُرُ)، وهو قليل، ونحو (القَصَّبَّا) شادُّ ضرورة.

و نقـل الحركة فـيما قبله ساكنَّ صحيحٌ إلاَّ الفتحة، إلاَّ في الهمزة، وهو أيضًا قليلٌ، مثل (هَـذَا بَكُرُّ) و(خَبِئُ)، و(مَرَرْتُ بِبَكِرُّ) و(خَبِئُ)، و(رَأَيْتُ الحَبَأُ)، ولا يُقال: (رَأَيْتُ الحَبَأُ)، ولا يُقال: (رَأَيْتُ الجَبُلُ)، ولا (هَـذَا حَبُـرٌ)، ولا (مِنْ قُفِلُ)، ويُقال: (هَذَا الرَّدُوُ)، و(مِنَ البُطِئُ)، ومنهم من يَفِرُّ فَيُتبِع.

### المقصور والممدود

المقصور: ما آخره ألفُّ مفردةً، كـ(العصا) و(الرَّحي).

والممدود: ما كان معدها فيه همزة، كـ(الكِساء) و(الرّداء).

والقياسيُّ من المقبصور: أن يكون ما قبل آخرِ نظيرِه من الصَّحيح فتحةً، ومن المدود: أن يكون ما قبله ألفًا.

فالمعتلُّ البالأُم من أسماء المفاصيل من غير الثَّلاثيُّ المجلُّد مقصور، كـ(مُعْطَى) و(مُشْتَرُى)؛ لأنَّ نظائرهما: مُكْرَم ومُشْتَرَك، وأسماء الزَّمان والمكان والمصدر مِمَّا قياسه مَفَعَـل ومُفعَـل كـــ(مَغـزَى) و(مُلْهى)؛ لأنَّ نظائرهما (مَقتَل) و(مُخرَح)، والمصدر من فَعِلَ فَهُو أَفْعَلَ أَوْ فَعَلَانَ أَوْ فَعِلَ، كَـ(العشي) و(الصَّدَى) و(الطُّوَى)؛ لأنَّ مظائرها الحَوَلُ والعطش والفَرَق، والغَرَاء شادًّ، والأصمعيُّ يقصُرُّ،، وحمع فُعلَة وفِعلة كـ(عُرَى) و(جِزَى)؛ لأنَّ نظائرهما قُرُب وقِرَب.

ونحو (الإعطاء) و(الرّماء) و(الاشتراء) و(الاحبِلَطاء) (الإعطاء) (المعدود، لأنَّ نطائرها: الإنْدرام والطَّلاب والاقتاح والاحرِنْحام، وأسماء الأصوات المصموم أوَّلها كـ(العُواء) و(التُّعاء)؛ لأنَّ نظائرها و(التُّعاء)؛ لأنَّ نظائرها حمار وقَذال، و(أَنَدِيّة) شادًّ.

والسُّماعيُّ نحو (العَصا) و(الرُّخي) و(الحَماء) و(الإِماء) مِمَّا لِيس له نظيرٌ يُحمَل عليه

ذو الزيادة

حروفها (الليومُ تنساه) أو (سالتُمُونيها) أو (السّمان هـويتُ)، أي الّتي لا تكون الزّيادة لغير الإلحاق والتُصعيف إلاّ منها.

ومعنى الإلحاق اللها إنّما زيدت لغرض جعل مثال على مثال أزيدَ منه؛ ليُعامَل معاملتُه، فنحو (قَرْدُد) مُلحَق، ونحو (مَقَتُل) غير مُلْحق؛ لما تُبت من قيّاسها لغيره، ونحو (أَفْعَلَ) و(فَعَّلَ) و(فاعَلَ) كذلك؛ لدلك، ولجيء مصادرها مخالفةً.

> ولا تقع الألف للإلحاق في الاسم حشوًا؛ لما يلزم من تحريكها. وتُعرف الرَّيادة بالاشتقاق، وعدم النَّطير، وغلبة الزِّيادة فيه.

> > والتُّرجيح عند التُّعارض.

والاشتقاق المحقَّق مقدَّم، فلذلك حُكِم بثلاثيَّة (عَنْسَل) و(شَأْمَل) و(شَمَّأَل) و(زِنْدِل) و(رَعْسَنَن) و(فِرْسِسَ) و(بِلَغْسَ) و(حُطائِط) و(دُلامِسَ) و(قُمارِص) و(هِـرْمَاس) و(رُرْقُم) و(قِنْعاس) و(فِرْناس) و(تَرْنَمُوت) (٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الاخبيطاء احبيطاً لرحل انتصح بطنه، والحَسَطَا الغليظ القصير البطير، والحُبيطين اللارق بالأرض

<sup>(</sup>٣) العَنْسُل الداقة الفرية السريعة، الرَّعْشَن المرتعش، وجل رعش. سريع الاعتزارة في مشيته، والدول رائدة، المبلك المبلكة الفرية السريعة، الرَّعْشَن المرتعش، وجل رعش. سريع العضيط المصحر من الناس وغيرهم، المبلكة المبلكة وقبل: الناس وغيرهم، السرَّاق، المرَّاق، المرَّاق، المرَّاق، المرَّاق، المرَّاق، المرَّاق، العَشيمة العظيمة الطويعة السمة، وقبل الحمل، الفرتاس الأسد الضاري، وقبل: العليظ الرقية

وكان (ألنّده) افّه مَلاً، و(مَعَد) فَعَلاً؛ لجي، (قعده)، ولم يُعتدُ به (تَمَسّكُن) و(تَمَلّرُعَ) و(تَمَلْدُعَ)؛ لوضوح شذوذه، و(مَراجِل) فعالل؛ لجي، (تُوبٌ مُمَرْحُل)، و(صَهَيًا) فعلا؛ لجي، فضهيا، و(فَيسَان) فيعالاً؛ لجي، فَنَن، و(جُرائِض) فُعائِلاً؛ لجي، جرواض، لجي، فضلياً لقولهم: معز، و(سَنبَتَة) (ا فَعَلْتَة؛ لقولهم: سَنْب، و(للهبنية) فعلنية، من قولهم: (عَيْشٌ آبلَة)، و(العرضة) (ا فعلنة؛ لأنه من الاعتراض، و(الأول) أفعل؛ لحي، الأولى والشّخيع أنه من (وَوَل)، لا من (وَال) ولا من (أول)، و(إنفّحل) (ا فعلاً؛ إنفعالاً؛ لحي، و(حنفقيق) فعليلاً؛ من خفق، و(عَفرين) فعلنا، فعليم، و(العُموان) إفعلاً؛ المن من الضّحي، و(حنفقيق) فعليلاً؛ من خفق، و(عَفرين) فعليما من العَفر.

فإن رحم إلى اسْتقاقين واضحَيْن كـ(أَرطى) و(أَوْلق)، حيث قيل: بعبرٌ آرِط وراطو، وأديسمٌ مــارُوطٌ ومَرْطِيي، ورجـلٌ مَألُــوقٌ ومَوْلُوقٌ، جاز الأمران، وكــ(حَسَّان) و(حمار

قبَّان)؛ حيث صرف ومنع.

وإلا فالشرجيع، كـ (مَلاك)، قيل. مَفْعُل من الأثُوكَة، ابن كيسان؛ فَعْال من السَلْك، وأبو عبيدة: مَفْعُل من لأك إذا أَرْسَل، و(مُوسَى) مُفْعُل من أَرْسَيْتُ أي حَلَقْتُ، والكوفيُون؛ فُعْلَى من عاس، و(إنسان) فِعْلان من الأنس، وقيل؛ إفعان من نسي، أي جَيّه الكوفيُون؛ فُعْلَى من عاس، و(إنسان) فِعْلان من الأنس، وقيل؛ إفعان من نسي، أَيْ بَيْهُ النَّلُول، وقال في (سَبْرُوت) ' أَنْ فُعْلُول، وقيل؛ من النبل للصّفار؛ لأنه القصير، و(مُرَّيَّة) قيل؛ من النبل للصّفار؛ لأنه القصير، و(مُرَّيَّة) قيل؛ من النبل للصّفار؛ لأنه القصير، و(مُرَّيَّة) قيل؛ من السّر، وقيل من السّراة، و(مُرُّونَة) قيل؛ من مان يَمُونُ، وقيل؛ القصير، وإلاَّ فيان اعتُدُ بـ (مَعَانيق عِتمل النبية، والله فإن اعتُدُ سلسُيل على الأكثر فَمْ للنبيل، وإلاَّ فيان اعتُدُ سلسُيل على الأكثر فَمْ للنبيل، وإلاَّ فيان اعتُدُ سلسُنيل على الأكثر فَمْ للله فَمْ للنبيل، وإلاَّ فيان اعتُدُ سلسُنيل على الأكثر مَنْ عَلْ ولولا (مَنْ جَيْنِ) لكان فَعْلَلُولاً كـ (عَضَرَقُوط)، و(خَدْتريس) كـ (مَنْجينِ) إلاَ في مُنْعَيل، ولولا (مَنْجينِ) لكان فَعْلَلُولاً كـ (عَضَرَقُوط)، و(خَدْتريس) كـ (مَنْجينِ) إلاَ في

<sup>(</sup>١) مُنْكِنَةُ السُّبُةُ الدُّمر، وعشما بدلك منــة ومســتة أي حقــة، التاه في سنبـّة ملحقة على قول سبيويه

<sup>(</sup>٢) العِرْضَةُ الاعتراض في السير من الشاط، وهو عَدُو في اشتفاق، وإمرأة عِرْضَة: صَحْمة قد دهب عرضًا من سيميها

<sup>(</sup>٣) يُقَالَ فَخَلِ الشَّيْخُ. بس جلده على عظمه، وشيخٌ فَخُلِ وإنْقَخْلُ: أي مسرٌّ جِدًّا

<sup>(</sup>٤) السَّيْرُوت الشيء القديق، والعامَّة تقول في القصير التحيل. سَعْروت.

فيان فقد الاشتقاق فيخروجها عن الأصول، كتاء (تَتْفُل) و(تُرَتَب)، وكنون (كُتّأل) و(كُنَهْمُل)، بخلاف (كُهُور)، ونون (حُنْفُساء) و(قُنْفَخُر) (الله بحروح رنة الحرى لها، كتاء (تُنْفُل) و(تُسرَّتُب) مع (تَتْفُل) و(تُرتَب)، ونون (قِنْفُخُر) مع (قُنْفَخْر) و(حُنْفُساء) مع (خُنْفُساء)، وهمرة (اللّحَج) مع (النّجُوج).

فإن خرجتا معًا فراتدُ أيصًا، كنون (نَرْجِس) و(جِنطَأُو) ()، وبون (جُندَب) إذا لم يشبت جُحُدَب، إلاَ أن تشدُّ الزِّيادة، كميم (مَرُزَّنْجُوش) دون نونها؛ إد لم تُزَد الميمُ أوّلاً

خامسة، وبون (بَرْباساء)، وأما (كُنْأْبِيل) فَمثل خُزُعْبِيل.

فيان لم تحرّج فبالغَلَبة، كالنَّصعيف في موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول للإلحاق وغيره، كــ(قَـردَد) و(مرَّمَـريس) و(عصَّبـصَب) و(هَمَّـرش)، وعند الأخفَّـش أصله هَنْمُرش كجَحُّمَرش؛ لعدم فعَلِّل، قال: ولذلك لم يظهروا.

وَالزَّائِدُ فِي نَحُو (كرَّم) النَّاني، وقال الحليل: الأوَّل، وجوَّز سيبويه الأمرين.

ولا تُنضَاعَفُ الفَاءُ وحدُها، ونحو (زَلْـزَل) و(صِيصَة) و(فَوْقَيْت) و(ضُوضَيْت) رياعي رياعي ولا عين؛ للمصل، ولا بدي زيادة لأحد حرفي اللّين؛ لرفع الشّعكم، وكذلك (سَلْسَيل) خاسي على الأكثر، وقال الكوفيون: (زَلْزَلَ) من زَل، و(صَرْصَر) من صرً، و(دَمْدُمَ) من دَمَّ؛ لائفاق المعنى.

وكَالْهُمْـزَةُ أُوِّلًا مُسِعِ ثُلاثُـةً أصَّـولُ فقسط، فــ(أَفَّكُـل). أَفْعَـل، و المخالف مخطبي،

و(إصْطَبِل): فِعْلَلْ، كَفِرْطُعْب

والميم كذلك، ومطردة في الجاري على الفعل.

والنياء زيندت منع ثلاثةٍ فنصاعدًا، إلاَّ في أوَّل الرَّباعيُّ إلاَّ فيما يجري على الفعل، ولذلك كان (يَستَعُرر) كـ(عَضَرَفُوط)، و(سُلَحَفِيَة) فُعَلَيَة.

والوار والألفُ زيدتا مع ثَلاثةٍ مصاعبًا، إلا في الأوّل، ولدلك كان (وَرَنْتُل) كـ(حَحَمْقَل).

والنُّونَ كَثُرَت بعد الآلف آحرًا، أو ثالثةً ساكنةً، نحو (شرَبَّت) و(عُرَّند)، واطردت في المضارع والمطاوع.

<sup>(</sup>١) القِنْفُخُرِ التارُّ التام الضحم الحثة

<sup>(</sup>٢) الْمِنْطَأُو العظيم البض، أو المصير، وقبل العظمم

والتَّاء في تَفعيل وتحوه، وفي نحو (رَغَبُوت) و(جَمَرُوت).

والسِّين اطُّردت في اسْتَفْعَلَ، وشدَّت في (أُسُّطاعَ)، قال سيبويه: هو أَطاعَ، فمضارعه (يُستَطِيعُ) بالصُّمَّ، وقال الفرَّاء: الشَّادُّ فتح الهمزة وحذف النَّاء، فمضارعه بالفتح، وعدُّ سين الكسكسة غلط؛ لاستلزامه شين الكشكشة.

وأمَّا اللَّام فقليلةً، كـــ(رَّيْـدَل) و(عَبْدَل)، حتَّى قال بعضهم في (فَيْشُلَة): فَيَعَلَّة مِع فيشة، وفي (هَـبْقَل) مع هَيِّق، وفي (طَيْسَل) مع طَيْس للكثير، وفي (فَحْجُل) كـ(جَعْفُر) مع أفحّح.

وأمَّنا الهاء فكان المبرَّد لا يعدُّها، ولا يلزمه نحو (الحَشَّة)؛ فإنَّها حرف معنَّى كالسُّوين وياء الجرُّ ولامه، وإنَّما بلزمه تحو أمُّهات ونحو (من الرجر) أَمُّهَتِي حِنْدَفُ والْباسُّ أَبِي (١٠)

و(أمُّ) فَعْمَلٌ، بدليل الأموءة، وأحبب بجواز أصالتها، بدليل تُأمُّهُتْ، فتكون (أمُّهُة) فُعُلَّـة كـــ(أَبُّهَـة) ثُمُّ خُنفت الهاء، أو هما أصلان كــ(دَمَتْ) و(دِمَثْر)، و(ثرُّة) و(ثرُّثار)، و(لُؤْلُو) و(الأل)، ويلزمه نحو أَهْراقُ إِهْراقَةُ

أبو الحسن يقول: (هِجْرَع) للطُّويلُ من الحَرَّع للمكان السُّهل، و(هِبْلُع) للأكول من البلع، وخُولِف، وقبال الخليل: (الـهِرْكُولَة) للصَّحْمة هِفَعُولَة؛ لأنَّها تركل في مشيها، وخولف.

فإن تعدُّد الغانب مع ثلاثة أصول حُكِم بالزِّيادة فيها أو فيهما، كـ(حَبُّنطَي)، فإن تعـيَّن أحدهما رجح بخروجها، كميم (مُرَّيَم) و(مَدَّين)، وهمزة (أَيدُع)، وياء (تُيُّحان)، وتساء (عِيزُويت)، وطناه (قَطَوْطَي) ولام (ادْلُولْي) دون الفهما؛ لعدم فَعَوْلَي وافْعَوْلَي ورجىرد فَعَـُوْعَل وافْعَـوْعَلَ، وواو (خَوْلايا) دون يائها، وأوَّل (يَهْيَرُ) والتَّضعيف دون الثَّائـية، وهمـزة (أَرْوَنــان) (٢) دون واوها، وإن لم يأت إلاَّ (أَنْبَجان)، فإن خرجتا رُجُّح بأكشرهما، كالنُّـضعيف في (تَنِفَان)، والواو في (كُوَأَلَل)، ونون (حِنْطَأُو) وواوها، فإن لم تخرج فيهما رجح بالإظهار الشَّادُّ، وقيل: بشبهة الاشتقاق، ومن تُمُّ احتَّلف في (يَأْجَج)

 <sup>(</sup>١) قائله تصي بن كلاب، رقبله عِنْدَ تَنادِيهِمْ بِـ(هال) و(هَبِي).

<sup>(</sup>٢) أَرْوَمَانَ بِقَالَ مِومَ ارْومَانَ، شديد فخر والعم، وفي الحكم: بلغ العاية في قرح أو حرن أو حر، وقبل: هو الشديد في كل شيء من حر أو برد أو جلبه أو صياح، مأخود من الرُّول وهو الشُّدَّة

و (مَاجَح)، و محو (مَحبُب) علمًا يقوي الضّعيف، وأجيب بوضوح اشتقاقه، فإن ثبت فيهما بالإظهار اتفاقًا كذال (مَهْدَد)، فإن لم يكن فيه إظهارٌ فبشهة الاشتقاق كميم (مَوْطَب) و (مَعْلَى)، وفي تقديم أغلبهما عليها نظر، ولذلك قيل: (رُمَّان) فُعَّال؛ لغلبتها في نحوه، فإن ثبتت فيهما رجع بأغلب الوزئين، وقيل. بأقيسهما، ومن نُمَّ احتُلِف في (مَوْرَق) دون (حَوْمان)، فإن مدرا احتملهما كالأرْجُوان)، فإن فُقِدَت شبهة الاشتقاق فيهما في الأعلى، فهمزة (أَنْعَى) و (أَوْتَكان)، وميم (إمَّعَة)، فإن ندرا احتملهما كالأُسْطُولَة) إن ثبتت أَفْعُوالَة، وإلاَ فقُعلُوانَة لا أَفْعُلانَة، لحَيَء أساطِين.

الإمالة

أن يُنحَى بالفتحة بحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء، أو لكون الألف منقلبة عن مكسورٍ أو يساء، أو صائرة ياءً مفتوحة، أو للفواصل، أو لإمالةٍ قبلها على وجهِ.

فالكسرة قبل الألف تحو (عماد) و(شيمًلال)، ونحو (دِرْهَمان) سوَّفه خفاء الهاء مع شدوذه، وبعدها في نحو (عالِم) ونحو من كلام قليل لعُروضها، بخلاف (مِنْ دار) للرَّاه، وليس مُقدَّرها الأصمليُّ كملفوظها على الأفصح كـ(جادً) و(جَوادً)، بخلاف سكون الهقف.

ولا تؤثّر الكسرة في المنقلبة عن واو، ونحو (مِنْ مابِهِ) و(مالِهِ) و(الكِبا) شادًّ، كما شدُّ (العُـشا) و(الـمَكـا) و(بـاب) و(مـال) و(الحَحُـاج) و( الـنّاس) لغير سبب، وأمَّا إمالة (الربا) فلأجل الرَّاء.

والياء إنَّما تؤثَّر قبلها في نحو (سَيال) و(شُيَّبان).

والمنقلبة عن مكسور، محمو (خناف)، وعنن يناء، نحو (باسمٍ) و(الرَّحَى) و(سالُ) و(رَمَى).

والصائرة ياءً معتوحةً، نحو (دُعا) و(حُبلَى) و(العُلَى)، بحلاف (حال) و(حالَ) والقواصل محو ﴿ وَالشَّحَىٰ ۚ ﴾ ﴿ اللهُ وَالقُواصل محو ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللهُ اللهُ نحو (رآيت عمادًا).

<sup>(</sup>۱) الضحى/ ۱

وقد تُمال ألف التُّنوين، نحو (رَأَيْتُ زَيْدًا).

والاستعلاء في غير بناب (خنافَ) و(طابَ) و(صَغَى) مانعٌ قبلُها يليها في كلمتها، وبحرفين على رأي، ويعدها يليها في كلمتها، وبحرف وبحرفين على الأكثر.

والراء غير الكسورة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها منعت منع المستعلية، وتغلب المسكورة بعدها المستعلية وغير المكسورة، فيمال (طارد) و(غارم) و(مِنْ قَرارِكَ)، فإذا تباعدت فكالعدم في المنع، والغلب عند الأكثر، فيمال (هذا كافر) ويُقتح (مَرَرْتُ بِقَادِر)، وبعضهم يعكس، وقبل: هو الأكثر.

ُ وقد يُممال مَا قبل هَاء التَّانَيث في الوقف، وتَحسُن في نحو (رَحْمَة)، وتَقبُح في الرَّاء نحو (كُذْرَة)، وتتوسُط في الاستعلاء نحو (حُقَّة).

والحروف لا تُمالُ، فإن سُمِّي بها فكالأسماء، وأميل (بَلَى) و(يا)، و(لا) في (إمَّا لا)؛ لتنضمُّنها الجملة، وغير المتمكَّن كالحرف و (ذا) و(اثّى) و(مَثَى) كـ(بَلَى)، وأُميلَ (عسى) لجيء عَسَيْتُ.

وقد تُمالَ الفتحة منفردةً في نحو (مِنَ الضَّرَر) و﴿ مِنَ الصَّحِبَمِ ﴾ (١) و(من السمُحادَر).

# تخفيف المهزة

يجمعه الإبـدال والحـذف وبين بين، أي بينها وبين حرف حركتها، وقيل: أو حرفُ حركةٍ ما قبلها، وشرطه أن لا تكون مبتدأ مها.

وهي ساكنة ومتحرُّكة، فالسَّاكنة تُبدَل بحرف حركة ما قبلها، كـــ(راس) و(بِير) و(سُوتُ) و﴿ إِنِّي ٱلْهُدَ آتِنَ ﴾ (﴿ أَلَّهِ يَتُمِنَ ﴾ (﴾ و﴿ يَقُولُو ذَن لِي ﴾ (ۥ)

والمتحرَّكَةُ إِنَّ كَانَ مَا قَبْلُهَا مَاكُنُّ وهُو وَاوَ أَوْ يَاءُ زَائِدَتَانَ لَغَيْرُ الْإِلَحَاقَ قُلبت إليها، وأدغمت فيها، كـ(خَطِيَّة) و(مَقْرُوَّة) و(أفيَّس)، وقولهم: التُّزِم في (نَبِي) و(بَريَّة) غير صحيح، ولكنه كثر، وإن كان ألفًا فبين بين المشهور، وإن كان حرفًا صحيحًا أو معتلاً غير ذلك نُقِلت حركتها إليه وحُلِفت، نحو: (مَسَلَة) و(الخَب) و(شَيْ) و(سَوٍ) و(جَيل)

<sup>(</sup>١) مريم/ ٨.

<sup>(</sup>٢) الأنسام/ ٧١ ﴿ يَدْعُرِكُمْ إِلَّى ٱلْهُدُى الْرِيَّا ﴾.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ TAP ( مَلْيُرْزَالْبِي الْرَبِيُّ الْمِينَا الْمِينَا )

<sup>(1)</sup> التوبة/ 14 ﴿ يَكُولُ النَّدُن لِي ﴾

و(حَوَّبَة) و(أَبُوَيُّوبِ) و(ذُوَمَرِهِم) و(أَتَّبِعِىَ مُرَّهُ) و(قاضُوَبِيكَ)، وقد جاء باب (شَيَّء) و(سَوْء) مُدغَمًا أيضًا، والتُرَمَ فَلْك في باب (يَرَى) و(أَرَى يُرِي)؛ للكثرة، بخلاف (بناى) و(أناى يُتْنِي)، وكثر في (سَلْ)؛ للهمزتين.

وإذا وُقِف على المتطرّفة وُقِف بمقتضى الوقف بعد التُخفيف، فيحي، في هذا (الخَبُ وَرَبِيّ) و(مَقرُوّ) السُّكُون والرَّوم والإشمام، وكذلك باب (شَيْء) و(سَوْء)، نُقِلَت أو أَدْغِمت، إلاَّ أن ما قبلها ألف إذا وُقِف بالسُّكُون وحب قبلها ألفا؛ إذ لا بقل، وتعذّر التَّسهيل، فيحوز القصر والتَّطويل، وإن وُقِف بالرَّوْم فالتُسهيل كالوصل.

وإن كمان قبلها متحرِّكَ فتِسعُ: مفتوحةً وقبلها الثَّلاث، ومكسورة كذلك، ومضمومة كممذلك، نحمو: (سَمَّال)، و(مِأتَتَ)، و(مُسؤَجُّل)، و(سَمِثم)، و(مُستَّهْزِئِين)، و(سُمِّنِ)، و(رَوُّوف)، و(مُستَّهْزئُون)، و(رُوُّوس).

فنحو (مُوَجُل) واو، ونحو (مِائَة) ياء، ونحو (مُسَّهْرِئُون) و(سُلِل) بَيْنَ بَيْنِ المشهور، وقيل: البعيد، والباقي يَـيْنَ بَـيْنَ المشهور، وجاء ﴿ مَنْسَاة ﴾ (١٠ و﴿ مَسَالٌ ﴾ (٢٠ وغمو (الواجي) وصلاً، وأمَّا [من الوافر]

يُشَجِّجُ رَأْسَهُ بِالْفِهْرِ وَاجِي <sup>(ب)</sup>

فعلى القياس، خلافًا لسيبويه.

ُ والتيزموا (خُيدٌ) و(كُيلُ) على غير قياس؛ للكثرة، وقالوا: (مُرْ)، وهو أفصح من (أَوْمُر)، وأمَّا (وَأَمُرُ) (<sup>ر)</sup> فأفصح من (وَمُرْ).

وَإِذَا خُفُفُ بَابِ (الأَحر) فَبِقَاءَ هَمَزَةَ اللاَّمَ أَكثر، فَيُقَال: (الَحْمَر) و(لُخْمَر)، وعلى الأكثر قبيل: (مِنْ لَحْمَر) بفتح النُّون، و(فِلُحْمَر) بحدف الياء، وعلى الأقلُّ جاء إلاَكثر قبيل: (مِنْ لَحْمَر) بفتح النُّون، و(فِلُحْمَر) بحدف الياء، وعلى الأقلُّ جاء إلاَكثر قبيل: (مِنْ لَحْمَر) ولا (أَقُلُّ)؛ لائتحاد الكلمة.

(٢) المعارج/ ١. وقراءة اللفظ ﴿ سَأَلَ ﴾ بالله عصة هي قراءة بابع وابن عامر

<sup>(</sup>١) سباً/ ١٤، وقراءة اللفظ ﴿ يَمَــَأَنَّدُ ﴾ بألف عضه هي قراءة نافع والتي عمرو

 <sup>(</sup>٣) البيتُ لُعبد الرّحي بن حسال بن ثابت، وصدره: وكنتُ أقلُ من وتنويقاع، قال سيبويه وليس دا بقياس متلئب، وإنّما يُحفظ عن العرب كما يجفظ الشيء الذي تبدل التاء من وأوه تحو (أندج).

<sup>(</sup>٤) وردت في عدَّة مواضع بالقرآن الكريم الأعراف/ ١٤٥، ١٩٩، طه/ ١٣٣، لقمان/ ١٧.

 <sup>(</sup>٥) السحم أ • ٥، قال السمير الحقي آعلم أن هذه الآية الكريمة من أشكل الآيات نقلاً وتوجيها الدر المصول
 ١٠٧/١٠ والقراءة المدكورة بإدعام التنوين في اللام ونفل حركة الهمرة إليها هي فراءة ورش.

والهمزة ن في كلمة إن سكنت الثّانية وجب قلبُها، كـ(آدُم) و(اپت) و( أُوتُمِنَ)، وليس (آجَرَ) مه؛ لأنّه فاعَلَ لا أفْعَلَ؛ لثبوت يُؤاجِر، ومِمّا قلته فيه [مر التفارس] وليس دَلَلْتُ تُبلانًا عَلَى أَنْ يُؤْجَد حَرَ لا يُسْتَقِيمُ مُنْضارِعَ آجَرُ (فَعَالَةُ) حَاءَ و(الأَفْعَالُ) عَزُ وصِحَةً (آجَرَ) تَمُنَعُ (آجَرُ)

و إن تحركت ومسكن ما قبلها كـ (سأل) ثبتت، وإن تحركت وتحرّك ما قبلها فقالوا: وحسب قلم الثّانية يباءً إن انكسر مبا قبلها أو انكسرت، وواوًا في غيره، نحو (جء) و (أَبِسَة) و (أُويُدِم) و (أَوادم)، ومنه (خَطايا) في الثّقدير الأصليّ، خلاف للخليل، وقد صبح النّسهيل في نحو ﴿ أَيِبَّةَ ﴾ (أُ والنّحقيق، والنّزم في باب (أُكْرِم) حلف النّانية، وحمل عليه أحواتُه، وقد التزموا قلبها مفردة يباه مفتوحة في باب (مُطايا)، ومنه (خَطايا) على القولين، وفي كلمتين يجوز تحقيقهما وتخفيفهما وتحفيف إحداهما على قياسها، وجناء في نحو ﴿ يَنَاهُ إِنَى ﴾ (أُ النواو أينضًا في النّانية، وجاء في المتّفِقتين حلفُ إحداهما وقلب النّانية كالسّاكة.

Jäeşi

تغيير حرف العِلْمة للتُخفيف، ويجمعه القلب والحذف والإسكان، وحروفه الألف والواو والياء، ولا يكون الألف أصلاً في متمكّن ولا في فعل، ولكن عن واو أو ياء. وقد اتُفقتا فاءين، كـ(وَعْد) و(يُسْر)، وعينين، كـ(قُول) و(يَسْع)، ولامين، كـ(غُزُو) و(رَسْع)، وتقدّمت كلُّ واحدة على الأخرى فاءً وعينًا، كـ(وَيْل) و(يَوْم)، واختلفتا في أنَّ الواو تقدّمت عينًا على الياء لامًا، بحلاف العكس، وواو (حَيوان) بدلُّ عن ياء، وأنَّ الياء وقمت فاءً وعينًا في (يَيْن) (مَ ، وفاءً ولامًا في (يَدَيْتُ) (مَ ، بخلاف الواو، إلاَّ في أول على وجه، وأنَّ الياء وقمت فاءً وعينًا و لامًا في (يَيْن) (مَ ،

<sup>(</sup>١) التربة/ ١٢، وقد تكرر اللفظ في: الأنبياء/ ٧٣ القصص/ ١٥، ٤١ السجدة/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ليمرة/ ١٤٢) وقد تكرر في البقرة/ ٢١٣) يوسى/ ٧٥ البور/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) منم مكان، وليس له في الأسماء نظير .

 <sup>(4)</sup> يُضالُ بديتُ إليه بدأً صنعتها، والبيد المعمة، ويقال: يديت الرجل وأبديته. كسرت بده، يُنظر كتاب الأصال لابن القطاع ٢/ ١٧٧٧، ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٥) يقبال بيبيت بناءً حسنة أي كتست، قال فبن حي على أن دلك شاد، وقال. على أن فيه صعفًا من طريق الرواية، يُنظر مر صناعة الإعراب ٢/ ٧٢٩ ، ٧٢١

بخلاف الواو، إلاَّ في الواو على وجهٍ.

الفاء: تُقلب الواو همزةً لزومًا في نحو (أواصِل) و(أُويْصِل) و(الأُوَل) إذا تحرُّكت الثَّانية، بخلاف (وُورِيَ)، وجبوازًا في نحو (أُجُوه) و(أُورِيَ)، وقبال المازنيُّ: وفي بحو (إشاح)، والتزموه في (الأُولَى) حملاً على (الأُول)، وأمَّا (أَنَّاة) و(أَحَد) و(أَسْماءً) فعلى غير القياس.

وتُقلَبان تاءً في نحو (اتَّعَدَ) و(اتَّسَرَّ)، بخلاف (ايتَزَّرَ).

وتُقلَس الواو بناءً إذا انكسر منا قبلها، والباء واوًا إذا انصمُّ ما قبلها، نحو (مِيران) و(مِيقات) و(مُوقِظ) و(مُوسِر).

وتُحدَف الواو من غو (يَعِدُ) و(يَلِد)؛ لوقوعها بين ياه وكسرة اصليّة، ومِن ثُمُ لم يُسِنَ مثل (وَدَدُتُ) بالفتح؛ لِما يلزم من إعلالين في (يَدُ)، وحل أحواته نحو (نَعِدُ) و(أعِدُ) و(تَعِدُ) وصيغة أمره عليه، ولمذلك حُمِلت فتحة (يَسْع) و(يَضَع) على العُروض، و(يَوجُل) على الأصل، وشبّهَتا بـ(التّجارِي) و(التّجارِب)، بخلاف الياء في نحو (يَسْسِ) و(يُسْسِر)، وقد جاء (يَسِس) وجاء (ياءَس)، كما جاء (يا تَعِدُ) و(ياتسِرُ)، وعليه جاء (مُوتَعِد) و(مُوتَسِر) في لغة السّافعيّ، وشدّ في مضارع وَجِلَ (يَبْجَلُ) و(ياجَلُ) و(يَبِجَلُ)، ويُحدَف الواو من نحو (العِدَة) و(المعقة)، ونحو (وجُهة) قليل.

العين: تُقلّبان الفّا إذا تحركتا معتوحًا ما قبلهما أو في حكمه في اسم ثلاثي، أو في فعل ثلاثي، أو محمول عليهما، نحو (باب) و(ناب) و(قام) و(باغ) و(أفّام) و(أبّاع)، فالدًى

وصبحُ باب (قُويَ) و(هَوَى) للإعلالين، وياب (طُويَ) و(حَبِيَ) لأنَّه فرعه، أو لِما يلزم من (يَقايُ) و(يَطايُ) و(يَحايُ)، وكثر الإدغام في بآب (حَبِيَ) للمثلين، وقد تُكسَّر الفاء، بخلاف بناب (قَبويَ)؛ لأنَّ الإعلال قبل الإدغنام، ولندلك قالوا: (يَحْيَى) و(يَقْوَى)، و(احْواوَى يَحْواوي)، و(ارْعَوَى يَرْعَوِي) فلم يُدغِموا، وجاء (احْويواء واحْويواء)، ومَس قبال (اشْهِبَاب) قال: (احْوواء) كَـ(اقْتِتال)، وَمَن أَدغَمَ اقتالاً قال:

(حِواء)، وجاز الإدغام في (أحبي) و(استُحبي) بخلاف (أحبا) و(استَحبا)، واماً احبا)، واماً المتناعهم في (يُحبي) و(يستَحبي) فلئلاً ينضم ما رفض ضمه، ولم يسو، من ماب (قوي) مثل (ضَرَب) ولا (شَرُف)؛ كراهة (قُووتُ) و(قُووتُ)، ونحو (القُوَّة) و(الصُّوَّة) و(البَوَّ) و(البَوَّة) و(البَوَّة)

وصبح باب (ما أَفْعَلَهُ) لَعَهُم تَصرُّفه، و(أَفْعَلَ) محمولٌ عليه، أو للبس بالفعل، ورعور) و(ارجَنَورُوا) لأنه بمعنى تفاعلوا، وباب (اعوارٌ) و(اسوادٌ) للسن، و(عَورَ) و(اسُودَ) لأله بمعناه، وما تنصرُف مِمّا صبحٌ صحيحٌ ايضًا، كـ(أَعْورَتُهُ) و(استُعُورَ) و(مُشاول) و(سُبايع) و(عاور) و(اَستُعارَ)، ومَن قال: (عارَ) قال: (أعارَ) و(استُعارَ) و(عائِر)، وصبحُ (تقُوال) و(عسور) و(استُعار) و(عائِر)، وصبحُ (تقُوال) و(تسيار) للبس، و(مقُوال) و(مِفْياط) للبس، و(مقُول) و(مَنْيع) و(مَقُوم) و(مَبِيع) بغير ذلك للبس، ونحو (جَواد) و(طَويل) و(غَبُور) للإلباس بفاعل أو بفعل، أو لأنه ليس بجار على الفعل ولا موافق، ونحو (الجَولان) و(الحَبُوان) و(الحَبُدَى) و(الصّورَى) للتبيه بحركته على مسمَّد، و(السّوتان) لأنه نقيصه، أو لأنه ليس بجار ولاموافق، ونحو (أَجُورُور) و(أَخْرُور) و(أَعْيُن) للإلباس، أو لأنه ليس بجار ولا مخالف، وغو (جَلُول) و(خرُوع) و(غَرُوع) و(غَرُوع) و(غَرُوع) و(غَرُوع)

وتُقلّبان همزةً في نحو (قائم) و(بائع) المعتلّ فعلُه، محلاف نحو (عاور) ونحو (شاك وشاك الشاكي)، وقيل: على وشاك شادً، وفي نحو (جاو) قولان، قال الحليل: مقلوب كـ(الشاكي)، وقيل: على القياس، وفي نحو (أوائل) و(بوائع) مِنّا وقعتا فيه بعد ألف باب (مَساجِد) وقبلها واو أو يساء، بخيلاف (عَواويس) و(طَواويس)، و(ضياون) شادً، وصح (عَواور) وأعِلُ أو يساء، بخيلاف (عَواوير) وخدّف، و(غيائِل) فأشبع، ولم يفعلوه في باب (مقاوم) و(عَبائِل) فأشبع، ولم يفعلوه في باب (مقاوم) و(عَجائِز) و(صَحائِف).

و جاء (مُعانِش) بالهمزة على ضعَّف، والتُّزم همزة (مُصانِب).

وَتُقَلَّبِ يَاءً (مُعَلِّمِ) اسمًا واوا في نحو (طُوبَيَ) و(كُوسَيَ)، ولا تُقلَب في الصَّفة ولكن يُكسر ما قبلها فتسلم الياء، نحو (مِشْيَة حِيكَي)، و ﴿ فِتْمَةٌ مِبْرَى ﴾ وكذلك

<sup>(</sup>١) الجم/ ٢٢.

مات (بيص)، والخُتُلِف في غير ذلك، فقال سيبويه: القياس الثَّاني، فنحو (مَضُوفَة) شادٌّ عنده، وبحو (مَعِيشَة) يجوز أن يكون مَفْعُلَة ومَفْعلَة، وقال الأحفش: القياس الأوَّل، فـــ(مَـصُوفَة) قياسٌ عندَه، و(مَعِيشَة) مَفْعِلَة، وإلاَّ لزم (مَعُوشَة)، وعليهما لو بُنِي من البيع مثل (تُرْتُب) لقيل: (تُهِيم) و(تَبُوع).

وتُقلَب الواوُ المكسور ما قبلها في المصادر يناهُ، نحنو (قيامًا) و(عينمًا) و(قَيمًا) الإعلال أفعالها، و(حالَ حَوَلاً) كـ(القوَد)، بخلاف مصدر نحو (لاوَذَ)، وفي نحو (جياد) و(دِيار) و(رياح) و(بَيَر) و(دِيم) لإعلال المفرد، وشدَّ (طيال)، وصحَّ (رواء) جمع رَيَّان كسراهة إعلالكين، و(سواء) جمع ناو، وفي نحو (رياض) و(ثياب) لسكونها في الواحد مع الألف بعدها، بحلاف (عِودة) و(كِوزة)، وأما (ثِيرة) فشادًّ.

و تُقلَب الواو عيًا أو لامًا أو غَيْرهما إذا اجتُمْعت مع ياءٍ وسكن السَّابقُ ياءً، وتُدغَم ويُكسَر ما قبلها إن كان ضمَّةً كـ(سَيَّد) و(آيام) و(دَيَّار) و(قَيَّام) و(قَيُّوم) و(دُلِّيَّة) و(طَيِّ) و(مَرْمِيُ) و(مُسلِمِيُّ) رفعًا، وجاء (لِيُّ) في جمع (الوَّى) بالكسر والضَّمَّ، وأمَّا (ضَيُّوَن) و(حَيْوَة) و(نَهُوَّ) فَشَادٌ، وقوله [من الطويل]

..... فَمَا أَرَّقَ النَّيَّامُ إِلاَّ سَلامُها ١٠٠

أشدُّ.

وتُسكَّنان وتُسنقُل حـركتُهما في نحـو (يَقُومُ) و(يَبِيعُ)؛ لِلبَّسِهِ بِـاب (يَخافُ)، ومَفْعُل ومَفْعِل كذلك، ومَفْعُول كذلك، نحو (مَقُول) و(مَبِيع).

وتُحدَّنَانَ فِي نَحْو (قُلْتُ) و(بِعْتُ)، و(قُلْنَ) و(بِعْنَ)، ويكسَر الأوَّل إن كانت العين بهاءً أو واوًا مكسورة، ويُنضمُ في غيره، ولم يفعلوه في (لَسْتُ) لشبهه بالحرف، ومِن تُمُّ سنكُنوا السياء، وفي نحسو (قُسل) و(بِسعٌ) لأنَّه عسن (تَقُسولُ) و(تَبِسعُ)، وفي (الإقامَة)

<sup>(</sup>١) البيت لذي الرُّمَّة في حرانة الأدب ٣/ ٤١٩، ٤٢٠، وصدره ألا طرقتنا هيَّةُ ابنةً مَّـدِرِ

<sup>(</sup>۲) آل عبر ۱۹۳/۰.

<sup>(</sup>٣) الْبَقْرَة/ ٣٦، وتكرر في الأحراب/ ٥٣.

و(الاسْتِقامَة)، ويجوز الحذف في نحو (سَيَّد) و(مَيْت) و(كَيَّنُونَة) و(قَيَّلُولَة).

وفي بــاب (قِـيل) و(بـيم) ثــلاثُ لعات: الياء، والإشمام، والواو، فإن اتَّصل به ما يــــكن لامـه نحــو (بِعــتَ بــا عَـبدُ) و(قُلْـتَ يا قَوْلُ) فالكسر والإشمام والضَّمُ، وباب (اخْتِيرَ) و(اتَّقِيدَ) مثله فيها، يخلاف باب (أقِيمَ) و(استُّقِيمَ).

وشرط إعلال العين في الاسم غير الثّلاثيُّ والجاري على الفعل مِمّا لم يُذكر موافقةُ الفعل حركةُ وسكونًا مع مخالفته بزيادةٍ أو بِنيةٍ مخصوصتين به، فلذلك لو سيت من البيع مثل (مُصرُّبٍ) و(تِحُلِئ) قلت: (مَبِيع) و(تِبِيع) مُعلاً، ومثل (تَضرُّبِ) قلت: (تَبْيع) مصحَّحًا.

الـالأم: تُقلّبان الفّـا إذا تحرُكتا وانفـتح ما قبلهما إن لم يكن بعدهما موجبٌ للفتح، كـ(غُزا) و(رَمَى) و(يَقُوَى) و(يَحْيَى) و(عَصا) و(رَحْي).

بخنالاف (غَنَرُواتُ) و(رَمَنِتُ)، و(غَنرَوْنا) و(رَمَيْناً)، و(تخْشُيْن) و(تَأْبَيْن)، و(غُرُو) و(رَمْنِي)، وبخنالاف (غُنزُوّا) و(رَمَيَا)، و(عَصَوَان) و(رَخَيان) للإلباس، و(الخُشّيَا) نحوه؛ لأله من بناب (لَننْ يَخْشَيا)، و(اخْشَيَنْ) لشبهه بذلك، بخلاف (الخُشُوا) و(الخُشُونُ) و(الحُشّي) و(الخُشَينُ).

وتُقلَّب الدواو يــاءٌ إذا وقعت مكــورًا ما قبلها، أو رابعةٌ فصاعدًا ولم ينضمُ ما قبلها كـــ(دُعِيَ) و(رَضِيَ)، و(الغــازِي)، و(أغْــزَيْتُ) و(تَغَرِّيتُ) و(اسْتَغُزَيْتُ)، و(ابْخُزَيانُ) و(يَرْضَــيانُ)، بخــلاف (يَدْعُــو) و(يَغْــزُو)، و(قِــَـيّة) و(هــو أَبْنُ عَمِّي دِنْيًا) شــادٌ، وطيّى، تقلب الياء في باب (رَضِيَ) و(نَقِيَ) و(دُعِيَ) أَلْقًا.

وتُقلَب الراو طرفًا بعد ضمَّةٍ في كلَّ متمكَّن ياءً، فتتقلب الضَّمَّةُ كسرةً كما القلبت في (التَّرامِي) و(التَّجاري)، فيصير من باب قَاضِ مثل (أَدَّل) و(قَلَنْس)، بخلاف (قَلَنْسُوّة) و(قَمَحْدُوة)، وبخلاف العين كـ(القُوباء) و(الخَيلاء)، ولا اثر للمَّدَّة الفاصلة في الحمع إلاَّ في الإعراب، نحو (عُتِي) و(جُتِي)، ونحو (نُحُو) شادً، وقد جاء نحو (مَعْدِي) و(مَغْري) كثيرًا، والقياس الواو.

و تُقلَمان همَزَةً إِدا وقعتا طرفًا بعد ألف زائدة، نحو: (كِساء) و(رِداء)، بخلاف (زاي) و(ثــاي)، ويُعــتدُ مناء التَّانيث قياسًا، نحو (شَقاوَة) و(سِقايَة)، ونحو (صَلاءَة) و(عَظاءَة)

و(عُباءُة) شَادً.

وتُقلَب الساء واوا في فَعْلَى اسمًا، كـ(تُقُوَى) و(بَقْوَى)، بخلاف الصُّفة بحو (صَدْيا) و(رَيَّـا)، وتُقلَب الـواو يـاءٌ في فعلى اسمًا، كـ(الدُّنْيا) و(العُلْيا)، وشدَّ نحو (القُصُّوَى) و(حُرُوَى)، بخلاف الصَّفة نحو (الغُزُوَى).

و لم يُفــرق في فَعْلَى من الواو، تحو (دَعْوَى) و(شَهْوَى)، ولا في فُعْلَى من الياء، نحو (الفُتِّيا) و(القُضْية).

و تُقلّب الياء إذا وقعت بعد همزة بعد الفيو في ماب مساجد، وليس مفردها كذلك العُه، واهمزة ياءً، نحو (مَطايا) و(رَكايا) و(خَطايا) على القولين، و(صَلايا) جمع المهموز وغيره، و(شَوايا) جمع شاوية، بخلاف (شَواء) جمع شائية من شَأَوْتُ، وبحلاف (شَواء) و(جَواء) جَمّعُمي شائية وجائية على القولين فيهما، وقد جاء (أداوَى) و(عَلاوَى) و(هُراوَى) و(هُراوَى) مراعاة للمفرد.

ويُسكَّنان في بساب (يَغْـرُو) و(يَرْمِـي) مـرفوعَين، و(الغـازي) و(الرَّامِـي) مـرفوعًا ومجرورًا، والتَّحريك في الرَّفع والجَرِّ في الياء شادٌ كالسُّكون في النَّصب، والإثبات فيهما

وفي الآلف في الجزم.

وَيُحدَّقَانَ فِي مَثْلِ (يَغْـزُونَ) و(يَـرُمُونَ)، و(تَـرُمِينَ)، و(اغْزُنُ) و(اغْزِنُ)، و(ارْمُنُ) و(ارْمِنُ).

ونحو (يَد) و(دَم) و(اسم) و(ابن) و(أخ) و(أحت) ليس بقياس.

الإبدال

جعلُ حرف مكانَ غيره، ويُعرَف باشتقاقه كـ(تُراث) و(أُجُوه)، ويقلُّة استعماله كــــ(الثَّعالِي)، وبكونه فرعًا وهو زائدٌ كـــ(ضُويْرِب)، ويكونه فرعًا وهو أصلٌ كـــ(مُويَّه)، ويلزوم بناء مجهول نحو (هَراقَ) و(اصُطبَرَ) و﴿ اَذَرَكِ ﴾ (١).

وحُووَه (أَنْصَتُ يَوْمَ جَدَّ طَاه زُلُّ)، وقُول بَعضَهم: (اسَّتُنْجَدَهُ يُوْمَ طَالَ) وهمِّ في نقص النصاد والنزاي؛ تشبوت (صراط) و(زُقَر)، وفي زيادة السَّين، ولو أُورد (اسَّمَعَ) ورَدَ (ادَّكَرَ) و(اظُلَمَ).

<sup>(</sup>١) السل/ ٢٦.

فالهمزة من حروف اللّبين، والعين والهاء، فمن اللّين إعلالٌ لازمٌ في نحو (كِسه) و(رداء) و(قائِل) و(بائع) و(أواصل)، وجائزٌ في نحو (أُجُوه) و(أُوري)، وامّا بحو (دَاّلة) و(شَائة) و(العَالُم) و(بَالغ) و(بَالغ) و(شَائة) و(مُؤّقِد) فشادٌ، و(أُبابُ بَحْر) اشدُّ، و(ماء) شادُّ لازم.

والألف من اختيها، والهمزة والهاه، فمن اختيها لازمٌ في نحو (قالَ) و(باعَ)، و(آل) على رأي، ونحو (ياجَلُ) ضعيفٌ، و(طائِيُّ) شادٌ لازم، ومن اهمزة في نحو (رأس)، ومن الهاء في (آل) على رأي.

والسياء من أحتيها، ومن الهمزة، ومن أحد حرقي المضاعف، والنون والعين والباء والسين والناء، فمن أُختيها لازم في نحو (مَفاتِيح) و(مُفيَّتِيح) و(مِيقات) و(غاز) و(قِيام) و(حِياض)، وشادٌ في نحو (حُبلَى) و(صُبيّم) و(صِبيّة) و(بَيْجَلُ، ومن أَلهمزة نحو (خِياب)، ومن ألهمزة نحو (فِيبب)، ومن الباقي مسموعٌ كثيرٌ في نحو (أَمْليّتُ) و(قَصيْتُ)، وفي نحو (أَمَاسِيُّ)، وأَمَّا (الضَّفادِي) و(الثَّالِي) فضعيفٌ.

والسُواو من أخَتْيها، ومن الْهُمزة، فمنْ أختيها لازمٌ في نحو (ضُوارب) و(ضُوَّيرب) و(رَحُويَ) و(عَصَوِيَ) و(مُوقِن) و(طُويَي) و(بُوْطِرَ) و(بَقْوَى)، وشادُّ ضعيفٌ في (هذا أمرٌّ مَمْضُوُّ عليه) و(نَهُوٌّ عنِ المُكر) و (جِباوَة)، ومن الهمزة في نحو (جُونَة) و(جُوَن).

والميم من الواو واللام والثون، فمن الواو لازمٌ في (فَمُ) وحَده، وضعيفٌ في لام التَّعريف، وهي طائيَّة، ومن النُّون لازمٌ في نحو (عَمْبَر) و(شَمْباء)، وضعيفٌ في (البّنام) و(طامَهُ اللهُ على الخَيْر)، ومن الباء في (بات مَخْر) و(ما زَلْتُ راثِمًا) ومن (كَثُم).

والنُّون من الواو واللاَّم شادٌّ في (صَنْعانِي) و(بَهْرانِي)، وضعيفٌ في (لَعَنُّ).

والتَّاه من الواو والياه والسِّين والباه والصَّاد، فمن الواو والياه لازمٌ في نحو (اتَّعَدّ) و(اتَّسَرّ) على الأفسح، وشادٌ في نحو (أتلَّجَهُ) وفي (طَسَّت) وحده، وفي (الدَّعالِت) و(لَصَّت) ضعيف.

والهاء من الهمزة والأليف والبياء والنيّاء، فمن الهمزة مسموعٌ في (هَرَقْتُ) و(هَرَخْتُ) و(هَرَخْتُ) و(هَرَخْتُ) في طيّع، و(هَنَا الَّذِي؟) في (أذا الَّذِي؟)، ومن الألف شأدٌ في (أنه) و(حَيْهَلَه) وفي (مَه) مستفهمًا، وفي (يا هَناه) على رأي، ومن اليّاء في رامن التّاء في باب (رَحْمَة) وقفًا.

واللاَّم من النَّون والضَّاد، في (أُصَيَّلال) قليل، وفي (الْطَجَعَ) ردي. والطَّاء من النَّاء لازمٌ في (اصْطَبَرَ)، وشَّادٌ في (حُصْطُ).

والسلاّال مسن السَّاء لأزَمَّ في نحو (ازْدَجَرَ) و(ادُكرَ)، وشادٌ في نحو (فُرْدُ) و(احْدَمَعُوا) و(اجْدَزُ) و(دَوُلَج).

والجيم من اليّاء المشدّدة في الوقف في نحو (فُقيّمجّ)، وهو شادًّ، ومن غير المشدّدة في نحو [من الرجز]

لاَمُمُ إِنْ كُنَّتَ قَبِلْتَ حَجَّتِجْ (١٠

أشلُّهُ، ومن نحو [من الرجز]

حتى إذا ما أمسجت وأمسجا

أشدُّ.

والنصنَّاد من السبّين الَّـتي بعـدها غـينَّ أو خاءٌ أو قافُّ أو طَاءٌ جوازًا، نحو (أصبُّغَ) و(صَلَخَ) و﴿مَنَّ سَنَرٌ ﴾ (صراط).

والزَّاي مَن السَّبنُ وَالصَّاد الواقعَتَين قبل النَّالُ ساكنتين، نحو (يَزْدُلُ)، و(هذا فَزْدِي أَنَّهُ). وقد ضُورِع بالصَّاد الزَّاي دونها، وضُورِع بها منحرُّكةٌ أيضًا نحو (صَدَقَ) و(صَدَرَ)، والبيان أكثر فُيهما، ونحو (مَسَّ رَقَر) (يَّ كلبيَّةٌ، و(أَجْدَر) و(أَشْدَق) بالمضارعة قليل.

#### الإدغام

أن تأتيَ بحـرفين، ساكنٍ فمتحرّك؛ من غرجٍ واحدٍ من غير فصلٍ، ويكون في المثلين والمتقاربين.

فالمثلان واجب عند سكون الأوَّل في الهمزتين، إلاَّ في نحو (سَأَلَ) و(الدَّأَث)، وإلاّ في الألـف لـتعثّره، وإلاَّ في نحـو (قُـووِلَ) للإلـباس، وفي نحو (تُووِي) و(رِيِّيا) (،) على

<sup>(</sup>١) لرجل من البمانيين، لاهم: أي اللهم، حجتج: حجَّتي

<sup>(</sup>٢) للعجَّاج، أمسجت وأمسج؛ أمست وأمسى.

<sup>(</sup>٣) القمر/ ٤٨

<sup>(</sup>٤) من الآية ﴿ ذُوقُوا مُشَرَّمَتُونَ ﴾ القمر/ ٤٨

<sup>(</sup>٥) (تووي) غصم (نؤوي) من ﴿ وَتُقْرِئَ ﴾ في الأحراب/ ٥١، و(ريباً) مخفف (رئباً) من ﴿ وَرِمْنَا ﴾ في مريم/ ٧٤.

المختار إدا خُفَّف، وفي نحو ﴿ قَالُوْا وَمَا ﴾ ( ) و﴿ فِي يَوْمِ ﴾ ( )، وعد تحرُّكهما في كلمةٍ ولا إلحاق ولا نـس، نحسو (رَدَّ يَرُدُّ)، إلاَّ في نحو (حَبِيَ) فإنَّه جائز، وإلاَّ في نحو (اقَتْتَلَ) و(تَتَنَزُّلُ) و(تَتَباعَدُ)، ومبياتي.

وتُمنقَل حركته إن كان قبله ساكن غير لين، نحو (يرد)، وسكون الوقف كالحركة، ونحو ﴿ مَكَنِي ﴾ (ا)، و﴿ مَاسَلَكُمُ ﴾ (ا)، و﴿ مَاسَلَكُمُ ﴾ (ا) و﴿ مَاسَلَكُمُ ﴾ (ا) و﴿ مَاسَلَكُمُ ﴾ (ا) و﴿ مَاسَلَكُمُ ﴾ كالمتين، وممتع في الهمرة على الأكثر، وفي الألف، وعند سكون الثاني لغير الوقف، محو (طَلَلُتُ ) و(رَسُولُ الحَسَنِ)، وتميم تُدغم في نحو (رُدٌ) و(لَـمْ يَدُدُ)، وعند الإلحاق واللَّبِس بزنة الحرى، نحو (قرد) و(سُرر)، وعند ساكن صحيح قبلهما في كلمتين، نحو (قرم مالك)، وحُمِلَ قول القُراه على الإخفاء، وجائزٌ فيما سوى ذلك.

المنتقاربان ونعني بهما ما تقاربا في المخرج، أو في صفة تقوم مقامه، ومخارج الحروف سنة عشر تقرباً، وإلا فلكل عخرج، فللهمزة والهاء والالف اقصى الحلق، وللعين والحاء وسطه، وللغين والحاء أدناه، وللشاف أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، وللكاف منهما ما يليهما، وللجيم والنين والياء وسط اللسان وما فوقه من الحنك، وللضاد أول منهما ما يليهما، وللجيم والنين والياء وسط اللسان وما عوف من الحنك، وللضاد أول فوق ذلك، وللراء منهما ما يليهما، وللأون منهما ما يليهما، وللطاء واللها والثاء طرف اللسان واصول الثنايا، وللصاد والزاي والسين طرف اللسان والثنايا، وللظاء والذال والثاء والما والثاء طرف اللسان والمناه، وللقاء باطن الشفة السقلي وطرف الثنايا العليا، وللباء والمي والواو ما بين الشفتين.

وغيرج المتضرّع واضمع، والفيصيح ثمانية: همزة بين بين ثلاثة، والنُّون الحفيّة نحو (عِنْدَكَ)، وألف الإمالة، ولام التّفخيم، والصَّاد كالزّاي، والشّين كالجيم.

<sup>(</sup>١) البقرة/ ٤٣٦، وقد تكرر في الرحن/ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) إيراهيم/ ١٨، وقد تكرر في السجدة/ ٥، القمر/ ١٩، المارج/ ٤، البلد/ ١٤-

<sup>(</sup>۲) الكيب/ ۹۰

<sup>(</sup>٤) القرة/ ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) النثر/ ٤٤.

وأمَّ السَّاد كالسِّين، والطَّاء كالتَّاء، والظَّاء كالثَّاء، والفاء كالباء، والصَّاد الضَّعيفة، والكاف كالجيم، فمُستَهْجَنة.

وأمَّا الحيم كالكاف، والجيم كالشَّين، فلا يتحقَّق.

ومنها المجهورة والمهموسيّة، ومنها الشّديدة والرّخوة وما بينهما، ومنها المُطُبّقة والمنفتحة، ومنها السّستعليّة والسّخفضة، ومنها حروف الدَّلاقة والسُصمَّة، ومنها حروف القلقلة والصّفير، واللَّيْنة، والمنحرف، والمكرَّر، والهاري، والمهترت

قَائِجِهِ ورة ما ينحصُر جَرِيُ النَّقَسِ مع تَحَرُّكِهِ، وهي مَا عدا حَرُوف (سَتَشُخَّتُكَ خَصَفَهُ)، والمهموسة بحلافها، ومُثَلا بـ(قَقَنَ) و(كَكَكُ).

و خالف بعضهم فجعل الصَّاد والطَّاء واللَّال والزَّاي والعين والغين والياء من المهموسة، والكاف والتَّاء من المجهورة، ورأى أنَّ الشَّدَّة تؤكَّد الجهر.

والشُّديدة ما ينحصر جريُّ صوته عند إسكانه في غرجه فلا يجري، ويجمعها (أَجِدُكُ قُطبْتَ)، والرِّخوة بخلافها.

وما بينهما ما لا ينتمُّ له الانحصار ولا الجري، ويجمعها (لِمَّ يَرُوعُنا؟)، ومُثَلَّتُ بـ(الحَجُّ) و(الطُّشُّ) و(الخُلُّ).

والمُطْبَقَة ما ينطبق على مخرجه الحنك، وهي الصَّاد والضَّاد والطَّاء والظَّاء، والمنفتحة بخلافها.

والمستعلية منا يسرتفع اللَّسان بهنا إلى الحنك، وهي المطبقة والحاء والغين والقاف، والمنخفضة بخلافها.

وحروف الذّلاقة منا لا ينفكُ رباعيُّ أو خاسيٌّ عن شيءٍ منها لسهولتها، ويجمعها (مُرْ بِنَفَل)، والمصمَّنَة بخلافها؛ لأنَّه صمت عنها في بناءٍ رباعيُّ أو خاسيٌّ منها. و حروف الفلقلة ما ينضمُ إلى الشَّدَّة فيها ضغطٌّ في الوقف، ويجمعها (قَدُ طَبَحَ). وحروف الصَّقير ما يُصفر بها، وهي الصَّاد والسَّين والزَّاي.

واللَّيْنَة حروف اللَّين.

والمنحرف اللاَّم؛ لأنَّ اللَّـــان ينحرف به. والمكرَّر الرَّاء؛ لتعثَّر اللَّسان به.

والهاوي الألف؛ لائساع هواء الصُّوت به.

والمهتوت التُّاء؛ لحَفائها.

ومتى قُصِد لإدغام المُتقارب فلا بدَّ من قلبه، والقياس قلب الأوَّل، إلاَّ لعارص في بحـو (اذَّبَحْتُودًا) و(اذَّبَحَاذِه)، وفي حملـة مـن تـاء الافـتعال؛ لـنـحوه، ولكثـرة تغيُّرُها، و(مَحُم) في (مَعْهُم) ضعيف، و(سِتَ) أصله (سِدْس) شادٌّ لارم.

ولا تدعم منها في كلمة ما يؤدّي إلى لبس بتركيب آخر، نحو (وَطَد) و(وَتَد) و(شاة زُنْماء)، ومِن ثُمَّ لم يقولوا: (وَطُدًا) ولا (وَتُدَّا)؛ لِما يلزم من ثقل أو لبس، بخلاف نحو (امُحَى) و(اطَيَرَ)، وجاء (وَدَ) في (وَتُد) في تميم.

ولم تُدغُم حروف (ضُويَ مِثْفُرٌ) فيما يقاربها؛ لزيادة صفتها.

وَنَحُو (سُيِّد) و(لَيَّة) إِنَّمَا أَدَغِما لَأَنَّ الإعلال صيَّرَهما مثلين، وأدغِمَت النُّون في اللاَّم والرَّاء لكراهة نبرتها، وفي الميم وإنْ لَم يتقاربا لغنتها، وفي الواو والياء لإمكان بقائها، وقد جاء ﴿ يَتَمِينُ كَانَ بِهَا لَهُ اللهُ اللهُ

فالهاء في الحاء، والعين في الحاء، والحاء في الهاء والعين بقليهما حاءين، وجاء ﴿ لَمُهُنَ وُمُوزَعَ عَنِ اللَّمَادِ ﴾ (الغين في الحاء، والحاء في الغين.

والقاف في الكاف، والكاف في القاف، والجيم في الشِّين.

والــلاَّم المعرَّفة تُنفَم وحوبًا في مثلها، وفي ثلاثَةَ عشَر حرفًا <sup>(و)</sup>، وغير المعرفة لازمٌ في نحو ﴿ يَلِّرَوْنَ ﴾ (١٠)، وجائزٌ في البواقي.

وَالْـنُونَ الْــنَّاكِنَةُ تُسْدَغُمُ وَجِوبًا فِي حَرَوفَ (يرملون)، والأفصح إبقاء غُنَّتُها في الواو

<sup>(</sup>١) البور/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراط،/ ١٥١، وقد تكور في: إيراهيم/ ٤١، سورة ص/ ٣٥، نوح/ ٢٨

<sup>(</sup>۲) سیا/ ۹

<sup>(</sup>٤) آل همران/ ١٨٥.

 <sup>(</sup>٥) مني كمنا في المقطل ص٠٥٥. الطاء والدال والتاء والظاء والدال والثاء والصاد والسين والراي والشين
 والضاد والنون والراء

<sup>(</sup>٦) المطمعين/ ١٤

والسياء وإدهامهما في اللاَّم والرَّاء، وتُقلب ميمًا قبل الباء، وتُخفَى في غير حروف الحلق، فيكون لها خس أحوال، والمتحرَّكة تُدغَم جوازًا.

والطُّناء والندَّال والنَّاء والظَّناء والنَّال والنَّاء يُندغُم بعضها في بعص، وفي الصَّاد والزَّاي والسِّين.

والإطباق في نحو ﴿ فَرَّطْتُ ﴾ (١) إن كان معه إدغامٌ فهو إتيانٌ بطامٍ أخرى وحمعٌ بين ساكنَين، بخلاف عُنَّة النُّون في ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ (١).

والصَّاد والرَّاي والسِّين يُدغُم بعضها في بعض.

والباء في الميم والفاء.

وَقَهُدُ تُمَدِّعَمُ ثُمَّاء (افْتَعَلَ) في مثلها، فيُقال: (فَتُلُ) و(فِتُل)، وعليها (مُقَتُّسُون) و(مُقِتُلُون)، وقد جاء فِرُرُردِنِينَ ﴾ إنباعًا، وتُدغَم الثّاء فيها وجويًا على الوجهين، نحو (اثّناز) و(اثّناز)، وتُدغَم فيها السّبن شادًا على الشّادٌ، نحو (اسّبَعَ)؛ لامتناع (اتّمَعَ)، وتُقلّب بعد حروف الإطباق طاءً.

فَتُدَغُم فيها وجبوبًا في (اطَّلَبَ)، وجبوازًا على البوجهين في (اظُّطَلَم)، وجاءت الثَّلاث في [من البيط]:

..... ويُظْلُمُ أَجْبِانًا فَيَغَلِّطُلِمُ اللَّهِ

وشادًا على الشَّادٌ في نحو (اصَّبَرَ) و(اضَّرَبَ)؛ لامتناع (اطُبُرُ) و(اطُّرَبُ)، وتُقلَب مع السَّال والسَّال والسَّال والسَّرَاي دالاً فتُدخَم وجـوبًا في (ادَّان)، وقويًّا في (ادُكرَ)، وجاء (ادُكرَ) و(اذْدكر) (٥٠)، وضعيفًا في (ازان)؛ لامتناع (ادان).

<sup>(</sup>۱) الرمو/ ۵۹.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ٨، وقد تكرر في: البقرة/ ٢٠٠، ٢٠١، التوية/ ٤٩، ١٢٩، المكبوت/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) الأنمال/ ٩.

<sup>(3)</sup> البيت لرهير بس أبي سُلمي، وهو بشمامه: هُوَ الجَوادُ الَّذِي يُعَطِيكَ تَاكِلَهُ ﴿ هَنُوا ويَطْلِمُ الحَيانَا فَيَظَلِمُ، وهو بشمامه: هُوَ الجَوادُ الَّذِي يُعَطِيكَ تَاكِلَهُ ﴿ هَنُوا ويَظْلِمُ الحَيانَا فَيَظَلِمُ ﴾ وقد تقلب الطاء ظاء فتدعم والمشاهد في (فيظُلم)، وقد تقلب الطاء ظاء فتدعم وتصبح (فيظُلم).

 <sup>(</sup>٥) بهده الأوحيه وردت القيراءات لقوله تعالى ﴿ وَإِذْكُرُ مَنْدُأَمَةٍ ﴾ [يوسف/ ٤٥]، حيث قرآت العامة \_ أهل المدينة وأهل الكومة \_ (وادُكُر) بالدال، وقرآ الحسن البصري (وادُكُر) بالدال.

ونحو (خَمَطُ، وحُصُطُ، وفُزِد، وعُدُّ) في (خَبَطْتُ، وحُصْتُ، وفُرِتُ، وعُدْتُ) شادُّ. وقد تُدغَم تاءُ بحو (تَشَرُّل) (<sup>())</sup> و(تَشَابَزُوا) (<sup>())</sup> وصلاً وليس قبلها ساكن صحيح، وتاء تعمَّل وتفاعل فيما يُدغَم فيه التَّاء، فتجب همزة الوصل ابتداءً نحو (اطَيْرُوا) و(ازَّيْنُوا) و(اتَّاقَلُوا) و(ادُّارَ رُُوا)، ونحو (اسطاع) مدغمًا مع بقاء صوت السَّين نادر.

#### الحذف

الحداف الإعلاليُّ والتُرخيميُّ تقدَّم، وجاء غيره في تفعُّل وتفاعل، وفي نحو (مِسْت) و(أَخَسْت) و(طِلْت) و(اسُطاع) و(يَسْطِيع)، وجاء (يَسْتِيع)، وقالوا: (بَلْعَسْبر) و(عَلْماء) و(مِلْماء) في (بَبِي الْعَنْبُر) و(على الماء) و(مِنَ الماء).

وأما نحو (يَتسع) و(يَتقي) فشادًّ، وعليه جاء [مر الطويل]:

..... تَقُ اللَّهَ فِينَا وَالْكِتَابُ الَّذِي تَتُلُو (4)

بخلاف (تَخِذَ يُتْخِذُ) فإنّه أصلٌ، و(اسْتَخَذُ) من اسْتَثَخَذَ ـ وقيل: أَبدل مَن تاء اتّخَذَ ـ اشذُ، ونحو (تبشروني) و(تبشريني) و(إنّي) قد تقدّم.

و هذه مسائل التّمرين

معنى قبولهم: (كيف تبني من كذا نحو كذا؟)، أي إذا ركبت منها زنَّها وعملت ما يقتضيه القياس فكيف تنظل به؟ وقياس قول أبي علي أن تزيد وتحذف ما حُذِف في الأصل قياسًا، وقياس آخرين أن تحذف المحذوف قياسًا أو غير قياس، فمثل (مُحَوِيً) من ضَرّبَ؛ (مُضَربيّ)، وقال أبو عليّ: (مُضَريّ).

ومثل (اسلم) و(غَمادٍ) من دَعا: (دِعُو) و(دَعُو)، لا إدْع ولا دَعْ، خلافًا للآخرين، ومثل (صّحائِف) من دَعا: (دَعايا) باتَّفاق؛ إذ لا حذف في الأصل.

ُ ومثل (عَسْل) من عَمِلَ: (عَنْمَل)، ومن باغ وقال: (بَنْبَع) و(قَنْوَل) بإظهار النّون فيهنَّ؛ للإلباس بفَعَل.

ومثل (قِنْفَخْر) من عَمِلَ: (عِنْمَلَ)، ومن ماعَ وقالَ: (بِنْيَعٌ) و(قِنُولَ) والإظهار؛

<sup>(</sup>١) ورد بالإدعام في الشعراء/ ٢٣١، ٢٣٢، القدر/ ٤.

<sup>(</sup>۲) الحجرات/ ۱۱

<sup>(</sup>٣) البيث لعبد الله بن همام السلولي، وصفره: زِيادَتنا تُعْمانُ لا تُتُسَيَّبُها

للإلباس بـ (عِلْكد) فيهنَّ.

ولا يُسَى مثل (جَحَنْفُل) من كَسَرْتُ أو جَعَلْتُ؛ لرفضهم مثله؛ لِما يلزم من ثقل أو س..

ومثل (أنكُم) من وَآيَتُ: (أَوْء)، ومن أَوَيْتُ: (أَوّ) مدغمًا؛ لوحوب الواو، بحلاف أمار

وَمثل (إِجْرِد) من وَآيَتُ: (إِيَّء)، ومن أَوَيْتُ: (إِيُّ) فيمن قال (أُحَيُّ)، ومَن قال: (أُحَيُّ) قال. (إِيُّ).

وَمثل (إوَزَّةً) من وَآيَتُ: (إِيثاةً)، ومن أُوَيْتُ: (إِيَّاةً) مدغمًا.

ومثل (اَطُلْخَمُّ) من وَأَيْتُ: (ايْأَيَّا)، ومن أُوَيْتُ: (ايْوَيَّا).

وسُــئل أبــو علــيٌّ عــن مـئل (مــا شــاءَ اللهُ) مــن (أَوْلَــق) فقال: (ما أَلِقَ الإِلاقُ)، و(اللاَّقُ) على اللَّفظ، و(الآلَقُ) على وجهِ، بَنَى على أنَّه فَوْعَل.

وأجاب في (بالسُّم): (بِإِنَّقِ) أو (بِأَلْقَ).

وسال أبو عليَّ ابنَ خالَويه عن مثل (مُسْطار) من (آمَة) فظنَّه مُفْعالاً وتحيَّر، فقال أبو على: (مُسْأَه)، فأجاب على أصله، وعلى الأكثر (مُسَّتَآء).

وسال ابن جنّي اسن خالسويه عسن مثل (كُوْكَب) من (وَآيَتَ) مخفَّفًا مجموعًا جمعٌ السُّلامة مضافًا إلى ياء المتكلّم فتحبّر أيضًا، فقال ابن جنّي: (أَوَيُّ).

ومثل (عَنْكُبُوت) من بِعْتَ: (بَيْعَعُوتُ).

ومثل (اطْمَأَنُّ): (الْيَعْمَ) مصحَّمًا.

ومثل (اغْدَوْدَنَ) من قُلْت: (اقْوَوَّلَ)، وقال أبو الحسن: (اقْوَيَّلَ) للواوات.

ومثل (اغْلُودِنَ): (اقُوُووِلَ) و(ابْيُويِع) مظهرًا.

ومثل (مَضْرُوب) من القُوَّة: (مَقُويَ).

ومثل (عُصْفُور): (قُوَّيَّ)، ومن الْغَزُو: (غُزُويَّ).

ومثل (عَضُد) من تَضَيَّتُ: (تَضِ).

ومثل (قُدْعُمِلَة) ﴿ (قُضَيَّةً ) كَـ (مُعَيَّةً ) فِي النَّصِخيرِ.

ومثلُ (قُذَعْمِيلَة): (قُضَويَّة).

ومثل (حَمَصِيصَة) (١٠): (قَضَويَّة) فَتُقلب كـ (رُحُويَّة). ومثل (مَلَكُوت): (قَضَوُوت). ومثل (جَحْمَرش): (قَضَيي) ومن حَبِيتُ: (حَيُّو). و مثل (حِلْبِلاَبِ) (الْمُضَيَّضَاء). ومثل (دَحْرَجْتُ) من قَرَأَ: (قَرْأَيْتُ). ومثل (سِنطر): (قِرَأْي). ومثل (اطُّمَأَنْتُ): (اقُرَأْيَأْتُ)، ومضارعه (يَقْرَثْيِيُّ) كـ(يَقْرُعْيعُ).

<sup>(</sup>١) الخُمُ صبيص ُ بقدة دون الخُمُ اض في الخموضة طبية الطعم، ثبت في رمل عالج، وهي من أحرار البقول، واحلمته حكميصة

<sup>(</sup>٢) الْجِلِلَّلابِ مَنْ تَدُومِ حَصْرته في القيظ، وله ورق أعرض من الكفء تسمن عليه الظاء والعمم

الخطّ تصوير اللَّفظ بحروف هجانه، إلاَّ أسماء الحروف إذا قصد بها المُسمَّى، نحو قولك: اكتُب: جيم، عين، فا، را، فإنك تكتب هذه الصُّورة: (جعفر)؛ لأنَّه مُسمَّاها خطَّ ولفظَّ، ولذلك قال الخليل لمَّا سألهم: كيف تنطقون بالجيم مِن (جعفر)؟ فقالوا: حيم، فقال إلَّما بطقتم بالاسم ولم تبطقوا بالمسؤول عنه، والجواب: جَهُ؛ لأنه المُسمَّى، فإن سُمَّى بها مسمَّى آخر كُبت كغيرها، وفي المصحف على أصلها على الرجهين، نحو ﴿ يَسَنَ ﴾ (١) و﴿ حَمَ ۞ ) (١)

والأصدر في كمل كلمة أن تُكتَب بصورة لفطها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها، فمن كم كُتب نحو (رَهُ زيدًا) و(قِهْ زيدًا) بالهاء، ومثل (مَهْ أنت) و(مَجِيءَ مَهْ جِئتً؟) بالهاء أيضًا، بحلاف الجارِّ نحو (حَتَّامَ) و(إلامَ) و(عَلامَ)؛ لشدَّة الأقصال بالحروف، ومِن تُممُّ كُتِبت معها بألفات، وكُتِبَ (مِمَّ) و(عَمَّ) بغير نون، فإن قصدت إلى الهاء كتبتها ورجعت الياء وغيرَها إن شئت.

ومِن تُمُّ كُتب (أنا زيدٌ) بالألف، ومنه ﴿ لَيَكِنَّا هُوَ اللَّهُ ﴾ (4).

ومِّن ثُمَّ كُتب تــاءُ التَّانـيث في نحو (رَحمةً) و(قَمحةً) هاءً، وفيمن وقف بالتَّاء تاءً، بخلاف (أخت) و(بنت) وياب (قائمات) وباب (قامت هند).

ومِن ثُمَّ كُتبَ المُنوُّن المنصوب بالألف، وعيره بالحذف، و(إذًا) بالألف على المُكثر، و(اضْرِبَا) كذلك، وكان قباس (اضْرِبُنُ) بواو والف، و(اضْرِبَنُ) بياه، و(هَلُ تَضْرِبُنُ) بياء، ونون، ولكنَّهم كتبوه على لَفَظه لمُسر تبيئه، أو لعدم تبيئن قصدها، وقد يُبجري (اضْرِبَنْ) مُبجراه.

ومِنْ ثُمَّ كُتِب باب (قاض) بغير ياه، وياب (الفاضي) بالياه، على الأفصح فيهما. ومِن ثُمَّ كُتِب نحو (بزَيْدٍ) و(لِزَيْدٍ) و(كَزَيْدٍ) متَّصلاً؛ لأنَّه لا يُوقَف عليه، وكُتِبَ نحو (مِنْك) و(مِنْكُم) و(ضَرَبُكُم) مُتَصلاً؛ لأنَّه لا يُبَتَدَا به.

<sup>(</sup>۱) پس/۱۸.

 <sup>(</sup>٢) هي افتتاح سبع السور الآنية. غافر، وفصلت، والشورى، والرخرف، والدخان، والحائية، والأحقاف

والنَّظر بعد دلك فيما لا صُورة له تحُصُّه، وفيما حُولِف بوَصل، أو ريادة، أو نقص، أو

الأوَّل: الهمرة، وهو أوَّلٌ، ووسطُّ، وآخِر.

الأوَّالُ أَلَفُ مَطَلَقًا، نحو: أحد، وأحَّد، وإيل.

والوسط إمّا ساكن فيكتب بحرف حركة ما قبله، مثل يَاكُل، ويُؤمن، وبِسْ، وإمّا متحرك قمله ساكن فيكتب بحرف حركته، مثل يَسْأَل، ويَنْوُم، ويُشْنِم، ومنهم مَن يحذفها إن كان تحقيفها بالثقل أو الإدغام، ومنهم من محدف المفتوحة فقط، والأكثر على حذف المعتوحة بعد الألف، محو ساءًل، ومنهم من يحذفها في الحميع، وإمّا متحرك وقبله متحرك فيكتب على نحو ما يُسَهّل، فلذلك كتب نحو (مُؤجّل) بالواو، ونحو (فئة) بالبياء، وكُتِب نحو (سَأل) و(فَوْم) و(بِس) و(مِن مقرئك) و(رؤوس) بحرف حركته، وجاء في (سُئِل) و(يُقرئك) القولان.

والآخِير إن كنان مَا قبلُه ساكنًا حُذف، نحو (حَبْءً) و(خَبْءً) و(خَبْءً) متحـركًا كُتِبِ بحـرف حركةٍ ما قـلَه كيف كان، مثل: فَرَآ، ويُقْرئُ، ورَدُوْ، ولم يُقْرَأ، ولم

يُقُرئ، ولم يُرْدُق.

وَجُنزُتُك، وَنَحْدُو: رَدَاءَك، ورَدَاؤُك، ورِدَائِسُك، وَنَحْدُو: يَقْدَرُون، وَيُقَدِرُنُك، وَجُزُوك، وَجُنرُوك، وَجُنرُوك، وَنَحْدُو: يَقْدَرُون، وَيُقْدِرُنُك، إلا في تَحْدُو (مَقْدُرُونُة)، بحدلاف الأوّل المُشْصَل به عَبْرِه، تحدو (بأحد) و(لأخد) و(كأحد)، بخلاف (لِنَكُرُاه، لكثرته، وكراهة صورته، وبخلاف (لَئِنْ)؛ لكثرته.

وكل همزة بعدها حرف مد كصورتها تُحنف، نحو (خَطَا) في النّصب و (مُستَهْرُ وُن) و (مُستَهْرُ وُن) و (مُستَهْرُ وِن)، وقد تُكتَب بالياء، بخلاف (قَراً) و (يَقْرَأَان)؛ للّبس، ويحدلاف (مُستَهْرُ فُنِن) في المُتنى؛ لعدم المله، ويخلاف نحو (رِدائي) ونحوه في الأكثر؛ لمغايرة المعايرة المعايرة المعايرة والنّشديد، وبخلاف (حِنَّائِي) في الأكثر؛ للمعايرة والنّس.

وامَّا الوصل، فقد وصَّلُوا ٱلْحُرُوفَ وشبَّهُهَا بـ(مَا) الحَرَقَيْة، نحو ﴿ إِنْكُمَّ ٱللَّهُ ﴾ (٠)،

ላለ 🕹 (১)

و(أيـنما تكـن أكـن)، و(كلَّمـا أتيـتَني أكـرمتُك)، بخلاف (إنَّ ما عندي حسل)، و(ايلَ م وعـدتَني؟)، و(كـلُّ مـا عـندي حـسن)، وكـذلك (من ما)، و(عن ما) في الوحهير، وقد تُكتَان متَّصلتير مطنفًا؛ لوجوب الإدغام.

ولم يبصلوا (متى)؛ لما يلزم من تغيير الياء، ووصلوا (أن) الناصبة للمعل مع (لا)، بخلاف المحقّفة نحو (علمتُ أنَّ لا يقومَ)، ووصلوا (إن) الشَّرطيَّة بـ(لا) و(ما)، نحو ق إلَّا تَعْمَلُوهُ ﴾ أنَّ فِي الجميع؛ لتأكيد الاتصال، ووصلوا (يَوْمَنِد) والجميع؛ لتأكيد الاتصال، ووصلوا (يَوْمَنِد) و(حيسند) في مذهب البناء، فمِن تُمَّ كُتِبت الهمرة ياءً، وكتوا محو (الرَّجُل) على المذهبين متَّصلاً؛ لأنَّ الهمرة كالعدم، أو اختصارًا؛ للكثرة.

وأمّا السرّيادة فسرتًا بينها وبين واو الحميم المتطرّنة في الفعيل الفّا، نحيو (أكلّوا) و(شَبرُوا)؛ فسرقًا بينها وبين واو العطف، بخلاف نحو (يَدْعُو) و(يَغْزُو)، ومن ثمّ كُتِب (ضربوا هم) في النّاكيد بألف وفي المقعول مغير الف، ومنهم من يكتبها في نحو (شاربوا الماه) ومنهم من يكتبها في نحو (شاربوا الماه) ومنهم من يحذفها في الجميع، وزادوا في (مِأْنَة) الفّا؛ فرقًا بينه وبين (عُمْر) مع الكثرة، المثني به، بخلاف الجميع، وزادوا في (عَمْرو) واوّا؛ فرقًا بينه وبين (عُمْر) مع الكثرة، ومِن ثُمَّ لم يزيدوه في النّصب، وزادوا في (أولَئِك) واوّا؛ فرقًا بينه وبين (إليّك)، وأجري (أولام) عليه، وزادوا في (أوليك) واوّا؛ فرقًا بينها وبين (إلى)، وأجري (أولُو) عليه.

واندا النقص فيائهم كتبوا كل مشدد من كلمة حرفًا واحدًا، نحو (شَدُ)، و(مدُّ)، و(مدُّ)، و(ادُّكر)، وأجري نحو (فَتَنْ) مجراه، بخلاف نحو (وَعَدْتُ) و(اجْبههُ ، وبخلاف لام التُعريف مطلقًا، نحو (النَّحم) و(الرَّجل)؛ لكونهما كلمتين، ولكثرة النَّبى، بخلاف (اللَّذين) و(النِّي) و(النَّين)؛ لكونها لا تنفصل، ونحو (اللَّذين) في النَّبية بلامين؛ للفرق، وحُمِل (اللَّذين) عليه، وكذلك (اللَّوُونَ) واخواته، ونحو (مِمُ و(عَمُّ)، و(إمًّا) و(إلاً) وحُمِل النَّين عليه، وكذلك (اللَّوْونَ) واخواته، ونحو (مِمُ و(عَمُّ)، و(إمًّا) و(إلاً) ليس بقياس، ونقصوا من ﴿ يِنسبِ النَّيْرَانَةِ الرَّحِدِ ﴾ الألف؛ لكثرته، بخلاف (ماسم الله) و﴿ إِنْسَالُهُ وَالْمَالُهُ وَنَقَصُوا مَنْ خُولُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالرَّحْمَن) مطلقًا، ونقصوا من نحو

<sup>(1)</sup> Phill(17V.

<sup>(</sup>۲) الأنبال/ ۸۵.

<sup>(</sup>٣) الواقمة/ ٧٤، وقد تكرر في: الواضة/ ٩٦، الحاقة/ ٥٣، الملق/ ١.

(لِلرَّحل) و(لِسَار) \_ جرًّا واستداءً \_ الألف؛ لئلاً يلتس بالنفي، بحلاف (بالرَّجل) وعدوه، ونقصوا مع الألف اللاَّم مِسًا في أوَّله لام، بحو (للَّحم) و(اللَّبن)؛ كراهية اجتماع اللأمات، ونقصوا من نحو (أَبنكَ بارَّ؟) في الاستفهام وفر أَصَطَفَى البَنَاتِ ﴾ (الله الموصل، وجاء في (الرَّجُل؟) الأمران، ونقصوا من (ابن) \_ إذا وقع صفة بين علمين الف الله منها: هذا زَيْدُ بن عمرو، بخلاف زيد أبن عمرو، وبخلاف المشى، ونقصوا ألف (ها) مع اسم الإشارة، بحو (هذا) و(هذان) و(هذان) و(هؤلاء)، بحلاف (هاتا) و(هاتي) لقلمته، فإن حاءت الكاف رُدْت، نحو (ها ذاك) و(ها ذاك)؛ لاتصال الكاف، ونقصوا الألف من (داك) و(الألف من (داود)، والألف من (إلزَّهُ عِين)، ومن (السكنُ) و(السحلق)، ويقضهم الألف من (عُدُمُ من (داود)، والألف من (إلْرَهْهِم) و(إسملعيل) و(إسحلق)، ويعضهم الألف من (عُدُمُ من (عُدُمُ من (وَهُ من (وَهُ من (وَهُ من (وَهُ من وَهُ من وَهُ من وَهُ من (وَهُ من وَهُ من وَهُ من وَهُ من (وَهُ من وَهُ من وَالْمُ من وَهُ من وَهُ

واشاً البدل فإنهم كتبوا كل الفرامة فصاعدًا في اسم أو فعل ياءً، إلا فيما قبلها ياءً، إلا في (يحيى) و(رَبّى) عَلَمًا، وأمّا الثّالثة فإن كانت عن ياء كُتِبت ياءً، وإلا فالألف، ومنهم من يكتب الباب كنّه بالألف، وعلى كتّبه بالياء فإن كان مُنونًا فالمختار الله كذلك، وهبو قبياس المبرّد، وقبياس المازئي بالألبف، وقياس سيبويه: المنصوب بالألبف، ومنا سنواه بنياء، ويُتعرّف النياء من النواو بالتّثنية نحو (فتيان) و(عَصَوان)، وبالمرّة نحو (رمّية) و(عَرْوَة)، وبالنّوع نحو (رميّة) وإغروة)، وبالنّوع نحو (رميّة) و(غروة)، وبالنّوع نحو (رميّة) و(غروة)، وبالنّوع نحو (رميّة) و(غروة)، وبلن الفعل إلى نصلك نحو (رَمَيْتُ) و(غرَوْتُ)، وبالمضارع نحو (يرّمي) فورف والنّوي وبكنون الفين واوا نحو (شرّى)، إلا ما شدَّ عبو (الشّوة)) و(النّوية) وإلما نحو (الدّي)، وإلا فالألف، وإلما كتب على الوجهين؛ لاحتماله، وأمّا الحروف فلم يُكتب منها بالياء غير (بَلَى) و(إلّى) و(غلّى) و(عَلَى) و(حتَى)

<sup>(</sup>۱) الصافات/ ۱۵۴

# الغمارس الغنية

- " فمرس الآيات القرآدية
  - الأمرس شوايد الشمر
- قدرس أيثال العرب وأقوالهم
  - قمرس الأعلام
  - " قمرس الموضوعات



### فمرس الأيات القرأنية

| المقمة      | الآية      | المغية    | Z <sub>e</sub> gl | المشمة    | الأيلا | السفمة     | الآبيد |
|-------------|------------|-----------|-------------------|-----------|--------|------------|--------|
| سورة الزمر  |            | رلا مله   | 900               | : الأعراف | سورة   | : البائرة  | سورا   |
| 33          | 20         | 3+1       | 54                | AV        | 124    | 44         | A      |
| VA          | 7.5        | والألهياء | ببور2             | 44        | 101    | 41         | **     |
| إلة محمد    |            | 4.4       | 31                | : الأنخال | عورة   |            | ٧١     |
| 3.4         | A          | رة المج   | - prop            | 44        | 4      | AA         | 187    |
| المجرات     | بسورة      | V4        |                   | \$0       | 77     | ξo         | 148    |
| 444         | 11         | ة النور   | <b>س</b> ور       | 1+0       | eA.    |            |        |
| الذاريات    | جورة       | YY        | -                 | 5+0       | YY     | 41         | 4++    |
|             | £A.        | VV        | PT                | : التوبة  | سورة   | 17         | 771    |
| لة القبو    | انتؤر      | 4.4       | 7.7               |           | 14     | <b>#</b> 1 | TY1    |
| 40          | A3         | الشعراء   | سورة              | YA        | **     | V4         | TAT    |
| YY          | - 84       | _         | 771               | A'N       | 24     | A٦         | YAT    |
| YY          | 20         | 300       | TYY               | 18        | 1+1    | 41         | 173    |
| ة العشر     | بنبورا     | ة النبل   | 3400              | : پولس    | عسورا  | أل عبران   | سور7   |
| 47          |            | ¥1        |                   |           | 01     | YA AYY     | 7.41   |
| ة الميمة    | سهرة       | 47"       | 33                | ولاهوه    | giái . | V4.4       |        |
| 0.1         | <b>+</b> - | الأمزاب   | يسهرة             |           | 17     | 41         | 147    |
| 23 الما 33  | سورا       |           | #1                | ة يبوسط   | سورا   |            | 340    |
|             | 117        | ر2 مينا   |                   | *1        |        | ة النصاء   |        |
| YY          | <b>T1</b>  |           | 4                 | VA.       | 111    |            | 77     |
| الإلصال     | يسور2      | AV        | 16                | إبداهيم   | سورة   | 15         |        |
| 15          |            | رلا ينص   | انتور             | 44        |        | YA         |        |
| لا المال    | سور        | 3 *3"     | 1                 | الكمف     | سورة   |            |        |
| 111         | 10         | المافات   | سور2              | 174       | TA     | الأنماج    |        |
| <b>11</b> 1 | 17         | 1+1       | 101               | 157       |        | ٧٨         | ΦV     |
|             |            | ير2 من    | 904               | 43        | 4.0    | ٨٦         | 41     |
|             |            | 0.        | 70                | لة مريم   | 7900   | 67         | 111    |
|             |            | 0.        | 21                | FA        | Α      | 0.0        | 111    |



# فمرس شواهد الشُّعر

| المغمة | البحر    | كلية التانية | المغط | البحر    | كلبة التاشية |
|--------|----------|--------------|-------|----------|--------------|
|        | بة العين | قاف          |       | ية الباء | قاف          |
| YY     | الوافو   | وقوعا        | A£    | الرجز    | أبي          |
|        | ية الأم  | 413          |       | بة الجيم | قافب         |
| YA     | الكامل   | اطفالها      | 40    | الرجز    | حجتج         |
| 1 * *  | الطويل   | تتلو         | 40    | الرجز    | وأمسجا       |
| 10     | الطيل    | المال        | AY    | الواقر   | وأجي         |
| 48     | الوافر   | الدُخالِ     |       | ية الناء | قاف          |
|        | بة الهيم | قاف          | 84    | الطويل   | ببرخ         |
| ٥٢     | الرجز    | يؤكرُما      | 3.6   | الطريل   | الطوائح      |
| 41     | الطويل   | سلامها       |       | ية الراء | ēlē          |
| 44     | البسيط   | فيظطلم       | TT    | الوجز    | عبر          |
| ۰۲     | الطويل   | واللهازم     | TV    | الطويل   | وتأزرا       |
|        | ية الياء | قاف          | **    | الطويل   | درد<br>همو   |
| ٤٣     | t. 1.11  | واديا        | 3.5   | الكامل   | يستنس        |
| 6 I    | الطريل   | ساريا        | 77    | الكامل   | عِشاري       |



# فمرس أمثال العرب وأقوالهم

| الصقمة     | المثل أو القول                                        |
|------------|-------------------------------------------------------|
| *1         | · أصبح ليل                                            |
| *1         | · أطرق كرا                                            |
| <b>Y1</b>  | · افتد مخنوق                                          |
| <b>Y</b> 1 | · أما أنت منطلقًا انطلقت                              |
| 11         | و شرُّ أهرٌ ذا ناب                                    |
| 91         | ۰ قد کان من مطر                                       |
| YV         | · قضية ولا أبا حسن ها ها                              |
| <b>Y</b> 7 | · فَعَدَتُ كَانُهَا حَرَيَة· فَعَدَتُ كَانُها حَرَيَة |
| <b>Y</b> 7 | · ما جاءت حاجتُك؟                                     |
| *1         | · الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر  |
| 90         | · ملا فَرْدِي أَنَّهُ                                 |
|            |                                                       |



## فمرس الأعلام

| السفحة                                                                 | العلم                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 71, 23, 10, 15, 25, 14, 24, 32, 32, 12, 22, 21                         | - الأخفش (أبو الحسن)      |
| Al                                                                     | - الأصمعي                 |
| 1+1                                                                    | ابن جني                   |
| 1-4                                                                    | - ابن خالویه              |
| P15 375 + 75 785 385 885 + P5 7+ 1                                     | - الخليل بن أحمد          |
| TY 41"                                                                 | - الزُّجُّاج              |
| 71. 17, 47, 47, 19, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 | - سيبويه                  |
| 1.7.41                                                                 |                           |
| A4                                                                     | الشاقمي                   |
| YA                                                                     | - أبو مبيدة               |
| 1+1+1++                                                                | - أيو ملي القارمي         |
| 34.44                                                                  | - أبو صبرو بن العلاء      |
| 34                                                                     | – عیسی بن عمر             |
| 70, • 5, 55, 75, 78, 38                                                | – الفرّاء                 |
| 37, 13, 53, 70, 47, 75                                                 | – الكسائ <i>ي</i>         |
| A3. YA                                                                 | - ابن کیسان               |
| 1+7 444 644                                                            | - المازني                 |
| 71, 77, 07, PT, 10, 70, +V, 3A, E+1                                    | - المبرَّد (أبو العبَّاس) |
| 17.10.14.74                                                            | - يونس                    |

#### ثبت المراجع

- القرآن الكريم.

- الأفعال، ابن القطاع، بيروت، عالم الكتب، ١٩٨٣م.

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين التحوين البصرين والكوفيين ، أبو البركات الأنباري ، تحقيق محمد عيى اللين عبد الحميد ، ط ١٩٨٧م .
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، بيروت، دار الجيل، ١٩٧٩م.
- التصريح بمنضمون التوضيح، البشيخ سئالند الأزهبري، تحقيق د. عبد الفتاح بحيري إيراهيم، الزهراء للإعلام العربي، ١٤١٨هـ . ١٩٩٧م.
- الجمل في النحو، منسوب للخليل بن أحد، نحتيق د. فخر الدين قباوة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٥٠٤ هــ ١٩٨٥م.
- خرزانة الأدب ولب لبباب لسبان العرب ، لعب القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الكاتب العربي ، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م
- السر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين العلبي، تحقيق د. أحمد الخراط، دمشق، دار القلم، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م.
  - سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيق د. حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، ١٩٨٥م.
- الـشانية، ابـن الحاجب، تحقيق د. درويش الجويدي، بيروت، المكتبة العصرية، ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م.
- شرح كَافية أبن الحاجب ، لرضيّ الدين الإستراباذي، تحقيق د. إميل يعقوب، بيروت، دار الكتب العلميّة ، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
  - شرح المفصّل ، ابن يعيش ، عالم الكتب بييروت ومكتبة المتنبّي بالقاهرة.
    - القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزابادي، بيروت، دار الجيل، دت
- الكافسة، ابــن الحاجــب، تحقــيق د. طــارق تجــم عبد الله، جدة، مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، ١٤٠٦ هــــ ١٩٨٦م.
- الكامـلُ في اللغـة والأدب، أبو العبَّاس المبرَّد، تحقيق د. محمَّد أحمد الدالي، ط٢ بيروت، مؤسّسة الرصالة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م-

- الكتاب ، سيبويه ( أبي بشر عمرو بن عثمان ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار القلم ، ١٣٨٥هــ١٩٦٦م
- الكتاب ، سيبويه ( أبي بشر عمرو بن عثمان ) ، تحقيق د.محمد كاظم البكأه ، عمّان، دار البشير ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- اللباب في علىل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري، تحقيق غازي مختار طليمات، دمشق، دار الفكر، ١٩٩٥م.
- ليسان العبرب، محمد بين مكبرم بين منظور، ط٦، بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤمسة التراث العربي، ١٤١٧هــ ١٩٩٧م.
- بجمع الأمثال؛ أبد الفيضل الميداني النيسابوري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة.
  - غتار الصحاح، الشيخ محمد بن أبي بكر الرازي، بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٨٥م.
- معاني القرآن، الأخفش الأوسيط، تحقيق د. حبد الأمير محسد الورد، بيروت، عالم الكتب، ٥٠٤ هـــ ١٩٨٥م.
- معاني القدرآن وإصرابه، أبد إسحق الزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي، بيروت، عالم الكتب، ٤٠٨ هـــ ١٩٨٨م.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، وبهامشه شرح شواهد المغني للعلامة السيوطي، تدقيق د. صالح عبد العظيم الشاعر، القاهرة، مكتبة الأداب، ٩٠٠٩م.
- المقبصل في صبيعة الإصراب، أبـو القامــم الزغـشري، تقــنيم د. إمـيل بديع يعقوب، بيروت، ١٤٢٠هـــ ١٩٩٩م.
- المقتضب ، أبو العبّاس المبرّد ، تحقيق عمّد حبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، الجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ، ١٣٩٩هـ
- موصل الطبلاب إلى قبواعد الإعبراب، البشيخ خالد الأزهري، تحقيق د. عبد الكريم مجاهد، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦م.
- النحو العربي عند أبي إسحق الزّجّاج مرئبًا على أبواب ألفية ابن مالك، د. عبد العظيم فتحي خليل الشاعر، القاهرة، دار طبية للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، ٢٠٠٧م.

#### فمرس الموضوعات

| الصفحة | المتوان                               |
|--------|---------------------------------------|
| 1+-4   | ه وقدوة الوحقق                        |
| 0Y-11  | ه أولاً: هتن الكافية                  |
| 11     | - الكلمة والكلام                      |
| 33     | - الإعراب                             |
| 11     | ← المنوع من الصرف                     |
| 18     | - المرفوحات                           |
| 18     | الفاعل                                |
| 18     | النتازع                               |
| 10     | مفعول ما لم يسمُّ فاعله               |
| 10     | المبتدأ والخبر                        |
| 10     | مسوغات الابتداء بالنكرة               |
| 13     | وقوع الخبر جملة                       |
| 11     | وجوب ثقديم المبتدأ                    |
| 13     | وجوب تقديم الخبر                      |
| 17     | تعدُّد الخبر                          |
| 13     | دخول الفاء في خبر المبتدأ             |
| 13     | حذف البندأ                            |
| 17     | حذف الخبر                             |
| W      | خبر (إنَّ) وأخواتها                   |
| W      | خبر (لا) النافية للجنس                |
| 17     | اصم (ما) و(لا) المشبهتين يـ(ليس)      |
| 14     | - المصوبات سنستستستستستستستستستستستست |
| 1.6    | القعول الطلق                          |

#### العنوان الصفحة القمول به .....ا ۱۸ النادي .....ا 19 توابع المنادي ................ 19 ترخيم المنادي ....... ۲. المنتوب سنستست سيست المنتوب المنتوب المستناء المستناء 41 حقف حرف النفاء ...... **Y1** الاشتغال .....ا 11 التحذير 44 المفعول فيه ......الله المستحدد المستحد 37 المُنْمُولُ لَه ..................... 44 الله ول معه ..... 34 الحال ...... ٧4 التعين ..... 41 40 خبر (كان) وأخواتها ...... ۲٦ اصم (إن) وأخواتها ......... 41 المنصوب بـ(لا) التي لتقي الجنس ....... ۲٦. خبر (ما) و(لا) المشبهتين يـ(ليس) ...... YY. - الجرورات ......... YA. 44 النعث يبينين المستناء 44 ۲٠ التأكيد .....التأكيد .... ۳. الحل ..... ٣١. مطف البيان ..... 44 – المبغى ..... 3

| الصفحة    | المنوان                   |
|-----------|---------------------------|
| **        | المضمرا                   |
| TT        | نون الوقاية               |
| 3"4"      | شبير النصل                |
| 44        | ضمير الشأن والقصة         |
| 4.5       | اسماء الإشارة             |
| 37        | الموصولا                  |
| 40        | اسماء الأفعال             |
| To        | السماء الأصوات            |
| 41        | المركبات                  |
| 41        | الكتابات                  |
| *1        | الظروف                    |
| TV        | - المعرفة والنكرة         |
| <b>YA</b> | – العدد                   |
| TA        | - المذكر والمؤنث          |
| 44        | - المثنى                  |
| 44        | - الجموع                  |
| 44        | جمع المذكر السالم         |
| £ 4       | جمع المؤنث السالم         |
| £ .       | جمع التكسير               |
| . 3       | - الصدر                   |
| £ 4       | - اميم الفاعل             |
| 13        | - اصم المقعول             |
| 21        | - الصفة الشبهة            |
| EY        | - أسم التفضيل أسم التفضيل |
| 88        | - الأضال                  |
| 33        | الفعل الماضي              |

| المفحة | العنوان               |
|--------|-----------------------|
| 22     | القعل المضارع         |
| 22     | تواصب الفعل المضارع   |
| 13     | جوازم الفعل المضارع   |
| 27     | قعل الأمر             |
| 73     | قعل ما لم يسم قاعله   |
| ٤٧     | المتعدي وغير المتعدي  |
| ٤٧     | أفعال القلوب          |
| ٤٧     | الأفعال الناقصة       |
| ٤٨     | أنعال المقارية        |
| 29     | أفعال التعجب          |
| 44     | أفعال المدح والذم     |
| 01     | - اغروف               |
| 01     | حروف الجر             |
| 94     | الحروف المشبهة بالفعل |
| or     | الخروف الماطقة        |
| 24     | حروف التنبيه          |
| 98     | حروف الثداء           |
| 80     | حروف الإيجاب          |
| 01     | حروف الزيادة          |
| 0 2    | حرفا التفسير          |
| ož     | حروف المصدر           |
| 00     | حروف التحقيض          |
| 00     | حرف التوقع            |
| 00     | حرقا الاستفهام        |
| 40     | حروف الشرط            |
| 50     | حرف الردع             |

| الصفحة | المنوان                           |
|--------|-----------------------------------|
| 10     | ناء التأثيث الساكنة               |
| 07     | التنوين                           |
| 07     | نون التأكيد                       |
| 1-7-09 | ه ثانيًا: هتن الشافية             |
| 09     | - تعريف التصريف                   |
| 09     | - أثواع الأبنية                   |
| 09     | - الميزان الصرفي                  |
| 7.     | - القلب الكاتي                    |
| 7.     | - الصحيح والمعتل                  |
| 40     | - أبنية الاسم الثلاثي الجرد       |
| 11     | - رد بعض الأبنية إلى بعض          |
| 71     | - أبنية الاسم الرباعي الجرد       |
| 31     | - أينية الاسم الحماسي المجرد      |
| 33     | - أبنية الاسم المزيد فيه          |
| 11     | - أحوال الأبنية                   |
| 77     | الماضي                            |
| 77     | أبنية الفعل الثلاثي الجرد         |
| 77     | أبنية الفعل الثلاثي المزيد        |
| 3.5    | بناء الفعل الرباعي                |
| 3.5    | المضارع                           |
| 30     | الصفة المثبهة                     |
| 77     | المصدر                            |
| 77     | المصدر من الثلاثي الجود           |
| 77     | المصدر من الثلاثي المزيد والرباعي |
| 77     | المسدر الميمي                     |
| 17     | اسم المرة                         |
|        |                                   |

| الصفحة  | العنوان                  | , in |
|---------|--------------------------|------|
| 17      | اسما الزمان والمكان      |      |
| 7.7     | اسم الآلة                |      |
| A.F     | التصغير                  |      |
| V+      | النبا                    |      |
| YY      | الجمع                    |      |
| VV      | التقاء الساكنين          |      |
| YA      | الأبتداء                 |      |
| ¥4      | الوقف                    |      |
| ۸+      | المقصور والمدود          |      |
| Al      | ذو الزيادة               |      |
| Ap      | الإمالة                  |      |
| 7.4     | غفيف الممزة              |      |
| ٨٨      | ועשאל                    |      |
| 44      | الإبدال                  |      |
| 40      | الإدغام                  |      |
| 1       | الخلف                    |      |
| 1++     | ماثل الثمرينماثل الثمرين | - a- |
| 1+1"    |                          |      |
| 176-1+V | الادية:                  |      |
| 1 - 9   | رس الآيات القرآئية       | - ئو |
| 111     | رس شواهد الشعر           | - نه |
| 111     | رمن أمثال العرب وأقوالهم | – ئو |
| 110     | رس الأعلام               |      |
| 114     | ت الراجع                 |      |
| 114     | ب المرضوعات              |      |